

المنة السنية بعطفة الرسام رقم ٩ بالفورية بمصر المنادم السنة السنية المطفة الرسام رقم ٩ بالفورية بمصر

وقد معلنا الفتح الربائي في أعلى الصحيفة وبلوغ الاماني في أدناها مفصولا بينهما مجدول في تنبيه في المحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب أسماه ( القول المسدد ، في الذب عن مسند الامام أحمد) أدرجناه جيعه ضمن الشرح موزعا على كل حديث ذب عنه الحافظ مع عزوه اليه

اعـَادة طبعـَة دَار احيـَاءالتـداث العـَــرَبي

# بنالين الخالج الخابين

ابواب حمل الجنازة والسير بها و ما يتعلق بذلك المحاب البنازة والأسراع بها من غير رَ مَل الجنازة والأسراع بها من غير رَ مَل

(١٩٨) عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ أَنْكُدْرِيٌّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ قَالَ قَالَ

الله حدثى أبى على سعيد بن أبى سعيد بن أبى سعيد بن أبى قال عبد الله حدثى أبى قال ثنا يونس وحجاج قالا ثنا ليث قال حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه \_ الحديث »

#### 🥌 رموز واصطهرمات نخنص بالشرح

(خ) للبخاری فی صحیحه (م) لمسلم (ق) لهما (د) لابی داود (مذ) للترمذی (نس) للنمائی (جه) لابن ماجه (الاربعة) لاصحاب السنن الاربعة، أبی داود. والترمذی. والنسائی. وابن ماجه (ك) للجا كم فی المستدرك (حب) لابن حبان فی صحیحه (خز) لابن خزیمة فی صحیحه (بز) للبزار فی مسنده (طب) للطبرانی فی معجمه الكبیر (طس) له فی الاوسط (طمس) له فی السفیر (س) لسعید بن منصور فی سننه (ش) لابن أبی شدیبة فی مصنفه (عب) لعبد الرزاق فی الجامع (عل) لابی یعلی فی مسنده (قط) للدارقطنی فی سننه (حل) لأبی نعیم فی الحلیة (هق) للبیهتی فی السنن الكبری (لك) للا مام مالك فی الموطأ (فع) للا مام الشده (طح) للطمام الشداحی فی المداری فی المناز (می) للداری فی المناز (می) للحافظ المراق فی كتابه طرح التثریب (مه) للحافظ ابن الا ثیر فی كتابه النهایة أبی زرعة بن الحافظ المراق فی كتابه طرح التثریب (مه) للحافظ ابن الا ثیر فی كتابه النهایة (خلاصة) للحافظ المراقی فی كتابه خلاصة نذهیب الكال فی أسماه الرجال ، ثم إذا قلت فال المناز فی غیره بینته (وإذا قلت) قال النووی فالمراد به فی شرح مسلم ، فان كان فی المجموع (\*) فان كان فی غیره بینته (وإذا قلت) قال النووی فالمراد به فی شرح مسلم ، فان كان فی المجموع (\*)

## رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْظِيْتِهِ إِذَا وُضِمَتِ ٱلْجَازَةُ (') وَأَحْتَمَلَهَا ٱلرِّجَالُ عَلَى أَعْنَا فِهِمْ ، فَإِنْ

معلى غريبه الله الحراد بالجنازة هنا الميت وبوضعه جعله فى السرير ، وقد جاه ، صرحاً بذلك فى حديث أبى هريرة الآبى بلفظ « إذا وضع الرجل الصالح فى سريره قال قدمونى قدم و فى الح » وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق ، وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح ، ورد ه ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد فى تلك الحال ليكون ذلك زيادة فى بشرى المؤمن وبؤس الكافر ، وكذا قال غييره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول اليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين ( قال الحافظ ) وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل ، فمن الجائز

(\*) فالرمزله (ج) وإذا قلت قال المبندري فالمرادبه الحافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري في كتابه الترغيب والترهيب (وإذا قلت) قال الهيثمي فالمرادبه الحافظ على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي في كتابه مجمم الزوائد (وإذا قلت) قال في التنقيح فالمراد به المحدث الشهير أبو الوزير أحمد حسن في كتابه تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة (وإذا قلت) قال في المنتقي فالمراد به الحافظ مجدالدين عبدالسلام المعروف بابن تيمية الكبير المتوفى سنة ١٣٦ جد أبن تيمية المشهور شيخ بن القيم (وإذا قلت) قال الشوكاني فالمراد به المحدث الشهير عهد ابن على بن عهد الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقي الأخبرار ، فإن نقلت عن غير هؤ لاء ذكرت أسماء هم وأسماء كتبهم رحمة الله عليهم أجمعين

حمد تنبيه الحجم عبد القارى، بالاستقراء من أول الكتاب إلى نهاية الجزء السابع أبى أورد في الشرح في آخر كل باب قبل الأحكام ما يتيسر لى من الأحاديث الزائدة على ما أخرجه الأمام أحمد في البابسواء أكانت في الصحاح أوالسنن أو المعاجم أوالجوامع أو المسانيد، وسواء كانت صحيحة أوحسنة أوضعيفة ضعفاً يقوى بغيرها من طرق أخرى وهذ الأخير لا أذكره إلا نادراً ، معرضا عن ذكر الأحاديث الشديدة الضعف لانها لا يعمل بهاولا فائدة في ذكرها فاصداً بذلك أن يكون فو كتابي هذا أجمع كتاب في علم السنة لا يحتاج مقتنيه إلى غيره ، ولما كانت هذه الأحاديث الوائدة تزداد في كل جزء عن سابقه بحسب زيادة الموادالتي لم تكن موجودة قبل ذلك وكان لها ارتباط بالأحكام وتكثر الأشارة اليها في الشرح وأيت أن أترجم لها بعنو ان حمي الأحاديث المناب اللها في الأمرح وأيت أن أترجم مع الزوائد تدل على كذا ، فرادى بلفظ الزوائد من الأحاديث التي تناسب الباب لغير الأمام أحمد ، فتنبه والله المادى ما زدته في الشرح من الأحاديث التي تناسب الباب لغير الأمام أحمد ، فتنبه والله المادى

كَانَتْ صَالَخِةٌ قَالَتْ فَدَّمُونِي (() وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالَخِةٍ قَالَتْ بَا وَبْلَهَا (٢) أَيْنَ قَدْ هَبُونَ بِهَا بَسْمَعُ صَوْنَهَ كُلُّ شَيْءً إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِهَا الْإِنْسَانُ لَصَمِقَ (٣) قَدْ هَبُونَ بِهَا بَسْمَعُ صَوْنَهَ كُلُ شَيْءً إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِهَا الْإِنْسَانُ لَصَمِقَ (٣) قَدْ مَعْ عَطَاءِ قَالَ حَضَرْ ذَا مَعَ أَنْ يَعْبَاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ (ا) قَالَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ (ا) قَالَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَة أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ (ا) قَالَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَة أَنْ

أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء ، قال وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب ؛ وقال ابن بزيزة قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال اه (١) إنما تقول قدموني استمجالا للخير الذي أمامها مما أعده الله لهـا من الثواب العظيم والنعيم المقيم ( ٢ ) هو دعاه بالويل يدعو به كل من وقع في الهلكة ومعنساه يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه أوكأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره، ويؤيد الأول مافي حديث أبي هريرة الآتي من قوله « يا ويله أين تذهبون بي » فدل على أن ذلك من تصرف الرواة | (٣) أي لغشي عليه أو مات من شدة ما يسمعه ، والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لوسمعه الانسان لغشي عليه ، قال ابن بزيزة هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه اهـ ( قال الحافظ ) ويحتمل أن يحصـــل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف ، وقد روى أبو القاسم بن منده هــذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ لو سمعه الأنسان لصمق من المحسن والمسيء ، فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصمقعند مهاع كلام الصالح أيضًا ، وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر - فيضر له ضربة فيصبح صبيحة يسمعه كل شيء إلاالثقلين، والجامع بينهما كلام الميت والصبيحة، والأول استثنى فيه الأنس فقط ، والناني استثنى فيه الجن والأنس ، والجواب أن كلام الميت عا ذكر لا يقتضى وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمى لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك . وأما الصيحة التي يصيحها المضروب نامها غيرماًلوفة للا نس والحن جميعًا لكون سبهما عذاب الله ، ولا شيء أشد منه على كل مكلف ، فاشترك فيه الجر · \_ والأنس والله أعلم اه ﷺ تخريجه (خ. نس. هق. واين منده)

الله عن عطاء على سنده ﴿ مَرْشُ عبد الله حدثني أبي ثنا جعفر من عون أبا ابن جريج عن عطاء الحديث » على غريبه ﴾ ( ٤ ) بفتح السين وكسر الراء وبالفاء

إِذًا رَفَهُ مُ مُ مُنْهُمَا فَلاَ تُنَوَعْزِ عُوها وَلاَ تُزَازِلُوها (١)

السَّيْر بِأَ الْجِنْازَةِ فَقَالَ السَّبْرُ مَا دُونَ النَّابِ فَا فَالْ نَاكُ خَيْراً تَمْجَلْ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ السَّيْر بِأَ الجُنْازَةِ فَقَالَ السَّبْرُ مَا دُونَ النَّابِ (٢) فَا إِنْ يَكُ خَيْراً تَمْجَلْ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ

ممنوع من الصرف، وهو اسم مكان بقرب مكة ، بينه وبينها ستة أميال ؛ وقيل سبعة ، وقيل تسعة ، وقيل اثنا عشر ، ومن غرب الصدف أن هذا المكان هو الذي تزوج النبي والمنتقلة ميه من عهرة القضاء ، والدليل على ذلك ما رواه ميمونة به و بني بها فيه عند رجوعه من مكة من عمرة القضاء ، والدليل على ذلك ما رواه الأمام أحمد بسنده وسيأتي في عمرة القضاء عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي والمنتقلة النبي بني بها فيها ، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس » وإنما تولى دفنها ابن عباس رض في الظلة التي بني بها فيها ، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس » وإنما تولى دفنها ابن عباس رض في الظلة التي بني بها فيها ، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس » وإنما تقدم في أبواب صلاة الليل ولا تجركوها تحريكا شديدة ، والولولة كذلك ، والمعنى ارفعوا نعشها بتؤدة وسكينة ولا تجركوها تحريكا شديدا فان ذلك بنافي كرامة الميت ، وليس هذا آخر الحديث وقد ذكرت هذا الجزء منه هنا لمناسبة الترجمة و بقيته « فان رسول الله عيالي كان عنده تسع في في في أن يقسم لها والتي لم يكن يقسم لها صفية نما وحقيق أن التي لم يكن يقسم لها والتسم بين الزوجات في آخر كتاب النكاح وسيأتي هذا الحديث كاملا مستوفي الشرح في باب القسم بين الزوجات في آخر كتاب النكاح وشريحه في أن التي لم يكن يقسم لها هي سودة لاصفية كما وهم عطاء ان شاء الله تعالى ، وتحقيق أن التي لم يكن يقسم لها هي سودة لاصفية كما وهم عطاء وشم عطاء وقبره الله تعالى ، وتحقيق أن التي لم يكن يقسم لها هي سودة لاصفية كما وهم عطاء والنشاء الله تعالى ، وتحقيق أن التي لم يكن يقسم لها هي سودة لاصفية كما وهم عطاء والنساء الله تعالى ، وغيره )

أبو كامل ثنا زهير عن يحيى الجابر أبو الحارث التيمى أن أبا ماجد رجل من بنى حنيفة حدثه أبو كامل ثنا زهير عن يحيى الجابر أبو الحارث التيمى أن أبا ماجد رجل من بنى حنيفة حدثه قال قال عبد الله بن مسعود سألنا الح حق غريبه الله الله عبد الله بن مسعود سألنا الح حق غريبه الله الله و كذا فى النهاية ، ومعناه الحرى، والمراد هنا أن بكون السير بالجنازة أسرع من المشى المعتاد ودون الجرى لأن الجرى ينشأ عنه اهتزاز الميت وربما تسبب عنه خروج شيء من الميت ينجسه ، ولا نه يقلق الميت ويذهب بكرامته وبالخشوع والاتماط المقصود بن من تشييع الجنازة ، وفى الأبطاء فى السير بالجنازة تعطيل المشيعين وتأخير للهيت عن الدفن، والسنة تعجيله سواه أكان صالحا أم طالحا ، فان كان الأول فقد عجل به إلى ما أعده الله له من الخير والكرامة ، وإن كان الثانى فشر وضعوه عن أعناقهم ، وهذا معنى قوله فى

تُمَجَّلُ إِلَيْهِ (١) وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَاكَ فَبُمْداً (٢) لِأَهْلِ النَّارِ ، ٱلْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةُ (٣) وَلاَ تَدْبُعُ ، لَيْسَ مِنَا مَن تَقَدَّمَهَا (٤)

( ٢٠١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَال حِبنَ حَضَرَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِذَا وُضِعَ فَإِنِّي سَمِهْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِذَا وُضِعَ فَإِنِّي سَمِهْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِذَا وُضِعَ

الحديث، نان يك خيرا تعجل اليه ، وإن يك سوى ذاك فبعداً لأهل النار (١) شك الراوى في أى اللفظين سمع (٢) أى هلاكا وسحقا فهو دعاء منه عليه على أهل النار (٣) أى يتبعها المشيعون فيمشون خلفها « ولا تتبع » بفتح الناء الأولى وسكون الثانية أى لا ينبغي أن تكون خلف المشيعين وتحسك به الحنفية ومن وافقهم في المشيخف الجنازة وسيأتي الكلام عليه في الباب التالى (٤) هكذا في الأصل « ليس منا » وروابة أبي داود وابن ماجه والبيبقي « ليس معها » أى ليس له حكم من معها من المشيعين ، وروابة الترمذي « ليس منها » أى ليس من حازوا ثواب تشييعها ، ومعني روابة الأمام أحمد ليس على سفتنا انكان الله ظغير محر ف ، ومع هذا فالحديث ضعيف ، وقد ثبت بما هو أقوى منه جواز المشي أمامها ، وسيأتي تحقيق ذلك في أحكام الباب التالي من هذا الوجه وسمعت على بن مذ ) وقال هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي ماجد هيذا ، وقال عبد قال المحيد و يشير إلى أنه اسماعيل (يعني البيخاري) يضعف حديث أبي ماجد هيذا ، وقال عبد قال المحيدي من أبو ماجد هيذا ؟ وقال المحيدي من أبو ماجد هيذا ؟ وقال البيهي أبو ماجد هيذا ؟ وقال البيهي أبو ماجد هيذا ؟ وقال المبيهي أبو ماجد هيذا ؟ فقال طائر طار خدانا اهم قلت كه يشير إلى أنه عبول ، وقال البيهي أبو ماجد هيذا ؟ فقال طائر طار خدانا اله وقلت كه يشير إلى أنه عبول ، وقال البيهي أبو ماجد هيذا ؟ فقال طائر طار خدانا اله وقلت المهل النقل

( ٢٠١) عن عبد الرحمن بن مهران على سنده مهران الحديث عبد الله حدثى أبي ثما يزيد أما ابناً بي ذئب عن المقبري عن عبدالرحمن بن مهران \_ الحديث » حري غريبه هي ( ٥ ) الفسطاط بضم الفساء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط ، والفسطاط بالوجهين أيضا مدينة مصرقدها ، وبعضهم يقول كل مدينة جامعة فسطاط . ووزنه فعلال . وبابه الكسر . وشذ عن ذلك ألفاظ جاءت بوجهبن الفسطاط والقسطاس والقرطاس، قاله في المصباح قلت والمراد هنا الأول أعنى البيت لا المدينة ( ٦ ) المجمر بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما جيم ساكنة هو الذي يوضع فيه النار للبخور ، وفيه أنه لا يجوز نصب فسطاط كالسرادق والحيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية ، ولا اتباع الجنازة بنار

ٱلرَّجُلُ ٱلصَّلَالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدَّمُونِي قَدَّمُونِي ، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوَءَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي

رَفَعَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلاَّ هَرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ رَفَعَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ رَفَعَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا مَا كُلِةً لَاَهُ وَهَا إِلَى مُرَفَعَ ٱللهُ وَقَالَ أَسْرِعُوا (٢) بِجِنَا ثِرْكُمْ فَارِنْ كَا نَتْ صَاكِلةً (٣) عَجَّلْتُهُ وَهَا إِلَى النَّالَةِ فَا أَنْ فَا أَنْ كَا نَتْ صَاكِلةً (٣) عَجَّلْتُهُ وَهَا إِلَى النَّالَةِ فَا أَنْ فَا إِلَى اللهُ عَنْ رَقَا إِلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ أَنْ فَا أَنْ أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ لِلْهُ أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ فَا أَنْ لَا أَنْ لِللّهُ أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَاللّهُ لَا أَنْ لَا

(٢٠٣) عَنْ عُيِينَةً (ا) ثَنَا أَبِي قَالَ خَرَجْتُ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ

فان ذلك من عوائد الجهال ومن لا دين لهم ومما نهى الشرع عنه وذم فاعله ؛ ومع ذلك فلا تزال هذه العادة باقية عند الناس إلى الآن فلا حول ولا قوة إلابالله « وقوله وأسرعوا بى » المراد به المدير بسرعة دون الخبب وفوق المشى المعتاد كما تقدم حي تخريجه كالمحدد في . حب )

(٢٠٢) عن ابن المسيب على سنده على صرفت عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة \_ الحديث » حتمَّ غريبه ﷺ (١) -يريد الراوى أن أبا هزيرة رفع الحديث إلى النبي ﷺ والظاهر أن الراوى يشك في صيغة ﴿ الرفع هل قال سمعت رَسُول الله عَيْسِينَةِ أَو قال قال رسول الله عَيْسَانَةٍ فلما تردد في صيغة الرفع صرح بما هو أعم، وهوُّ قوله لا أعلم إلارفع الحديث، وقد جاء مثل ذلك في روايَّة لمسلم من طريق معمر عن الزهري أيضا ، ورواه البخاري من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الحديث بالعنعنة ، ورواه ابن ماجه من هذا الطريق بلفظ قال قال رسول الله عَلَيْكَانَةُ ورواه مسلم والنسائي من طريق أبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة ــ بلفظ سمعت رسول الله عِلَيُطَلِّنَهُ فالحديث مرفوع لا شك في رفعه (٢) أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى بتجهيزها فهوأعم من الأول ، والأول أظهر لقوله في آخرالحديث « و إنكانت طالحة استرحتم منها ووضعتموها عنرقابكم » نعم وردالامر بالاضراع بالتجهيز ولكن بأدلة ﴿ أخرى تقدمت في باب المبادرة إلى تجهيز الميت صحيفة ٩٩ من الجزء السابع والله أعلم (٣) أي | الجثة المحمولة ، قال الطبهي جعلت الجنازة عين الميت وجعات الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة الى الخيرالذي كـني به عنعملهالصالح حيثي تخريجه 🎥 (ق. هُق. والأربمة . وغيرهم) ( ٢٠٣ ) عن عمينة ﴿ منده ﴾ حَرْثُنَا عمد الله حدثني أبي ننا يحبي بن سعيد ا عِن عيينة ثِنَا أَبِي \_ الحديث » 📲 غريبه 🦫 ( ٤ ) هو ابن عبد الرحمن بن جوشرے أَبْنِ سَمُرَةَ وَالَ فَجَمَلَ رِجَالَ مِن أَهْلِهِ بَسْنَةَ مِلُونَ أَلَجُنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِمِ ('' وَ يَقَوُلُونَ رُو يَدَا بَارَكَ اللهُ فِي كُمْ ، قَالَ فَلَحِقَمْا أَبُو بَكُرَةَ ('' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن طَرِيقِ أَلِمْ بَكُورَةَ ('' وَيَعَلَيْهِ أَلَهُ عَنْهُ مِن طَرِيقِ أَلِمْ بَيَ لَلهُ عَنْهُ مَن عَمَلَ عَلَيْهِم بِيَفَلِيهِ ('' وَأَمَّ وَاللهِ عَنْهُ مُونَ حَمَلَ عَلَيْهِم بِيَفَلِيهِ آفَهُ دَأَيْهُا مَعَ طَرِيقِ أَلِمْ وَاللهِ عَلَيْهِم وَجُهَ أَبِي القَاسِم بَيَكِ لَا لَهُ مَنْ أَلَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى خَلُوا (' ) فَوَ اللهِ يَوَعَد وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا ('' فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا ('' وَلَا يَكُولُونَ وَسَعْلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا أَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا ('' وَلَا تَدَافِقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا أَنْ فَيَعَلَيْهِ إِذَا نَتِي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَوْمُلَ مِا اللهِ وَسَعْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الفطفاني أبو مالك البصري عن أبيه ونافع وعنه شعبة ووكيع وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات (١) الظاهر من سياق الحديث أن الذين كانوا يحملون الجنازة أسرعوا في السير بها، وكان رجال من أهل الجنازة أمامها، فلما أحسوا بسرعة السير مشوا على أعقابهم أي ارتدوا إلى الوراء مستقبلين الجنازة ليبط عوا من يحملها عن سرعة السيرويقولون رويدا أي امهلوا ولا تسرعوا (٢) اسمه نفيع بن الحارث الثقني الصحابي رضي الله عنه (٣) بوزن المنبر هو موضع بالبصرة (٤) يعني فلما رأى تباطؤ هم في السير وهذا خلاف السنة حمل عليهم ببغلته أي أمرع اليهم «وأهوى لهم بالسوط» أي رفعسه كمن يربد أن يضرب به وهذا تهديد لهم على التباطؤ في السير وترك السنة (٥) أي اتركوا هذا التباطؤ وأسرعوا في السير (٢) بضم الميم من باب طلب، يقال رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهز منكبيه حمل تحريجه هم ) د . هي . نس ) وسنده جيسد ـ زاد الفسائي «فانبسط القوم» أي أسرعوا المتنالالا بي بكرة رضي الله عنه ولا نهم كاوا يودون السرعة وأسرعوا فعلا لولا ما حصل من ذوي المنت .

حدثنا عبد الحسكم قائد سعيد بن أبي عروبة حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا عبدالرحمن حدثنا عبد الحسم قال سمعت أبا هريرة حدثنا عبد الرحمن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله وسيالية الحديث » حق غريبه يه (٧) أي أسرعوا «ولا ندبوا» أي ولا تباطؤا في السير ، يقال دب الصغير يدب من باب ضرب دبيبا ودب الجيش دبيبا أيضا ساروا سيراً ليناً ، ولما كانت اليهود تفعل ذلك بجنائزها أمرهم النبي وسيالية بمخالمتهم لأنه كان يكره التشبه بهم حق تحريجه يه لم أقف عليه مرفوط لغير الأمام أحمد ، وفي

( ٢٠٥) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ( أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)
قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرْ وَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَةِ بِجِنَازَةِ بُنْرِعُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةِ بِجِنَازَةِ بُنْرِعُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةِ بِجِنَازَةِ بُنْرَعُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةً اللهِ عَلَيْنِيَةً اللهِ عَلَيْنِيَةً اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ جَنَازَة مُعْخَصُ عَضَ الزَّقَ " قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَنَازَة مُعْخَصُ عَضَ الزَّقَ " قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَنَازَة مُعْخَصُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

اسناده عبد الحكم قائد سعيد بن أبي عروبة (قال الحافظ) في تعجيل المنفعة ، قال الدارقطني متروك. ووصفه بأنه كاتب سعيد بن أبي عروبة ، وأنه بصرى وفي ثقات التابعين لابن حبان اه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيم عن سفيان، عن منصور عن ابراهيم قال كان يقال « انبسطوا بجنائزكم ولا نُدبوا بها دب اليهود »وهو مرسل وسنده جيد ( ٢٠٥ ) عن أبي بردة على سينده على مرتف عبد الله حدثني أبي ثنا عد بن جِمَهُر ثَمَا شَعْبَةَ عَرِ ﴿ لِيتُ قَالَ سَمَعَتَ أَبَّا بَرْدَةَ يَحْدَثُ عَنَ أَبِيهِ قَالَ إِنْ أَنَاساً ـ الحديث » حر غزيبه كالطاهر أنهم كانوا يسرعون بها جدا إسراعا بخشى منه إنهجارالميت أو خروج شيء؛ والدليل على ذلك قوله في الطريق النانية «تمخض مخض الزق » فهو أمر بالتوسط في السير و نهي عن المبالغة في الاسراع فلا يخالف حديث « أسرغوا بالجنسازة » والله أعلم ( ٢ ) حشَّ سند. ﴿ وَمُرْتُنَّا عَبُدُ الله حَدَثَى أَبِي ثَنَا اسْمَاعِيلَ أَنَا لَيْتُ عَن أَبِي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرت الخ ٣١) أي تحرك تحريكا سريعاً كتحريك السقاء الذي فيه الابن ليخرج زبده (٤) أي التوسط في السيير وهو ما يكون فوق المشي المعتاد ودون الخب معلم تخريجه المحمد (جه . هق من ) وفي إسناده ليث بن أبي سليم القرشي فيه كلام حج زوائد الباب 🗫 عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود « من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليــدع » رواه ابن ماجه وسعيد بن منصور فيسننه والبيهتي وأبوداود الطيالسيمن رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسمود عن أبيه وهو موقوف حكمه الرفع لكنه منقطع ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيــه ، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما ( وعن عامر بن جشيب ) أو غيره من أهل الشام قال قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن تتبعها من أهلها وأن تحمل أركانها الا ربع وأن تحثو في القبر ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وأورده ابن حزم في المحلي وقال عامر بن جشیب غیر مشهور ﴿ قلت ﴾ عامر هذا وثقه ابن حبان وغیره فلا عبرة بما قبل فیه

( وعنجعفر بن إياس ) قال رأيت الحسن تبعجنازة فحمل فوضع مقدٌّ مالسر بر على شقه الأيسر فَجُورٌ لَ فَمَلَ مَقَدُّمُ السرير علىشقه الاُّيمِن ، ثم تأخر فوضع مؤخر السرير على شقَّه الآيسر تُم تحول فوضع مؤخر السرير على شقه الائيمن ، ثم خلى منها ؛ رواه ابن أبي شيبة أيضــــاً ﴿ وروى الأَمام الشافعي ﴾ عن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال « رأيت سعد بن أَئِي وَقَاصَ فَي جِنَازَةَ عَبِدُ الرَّحَنَ بَنْ عَوْفَ قَائُمًا بِينَ العَمُودِينَ الْمُقَدِّمِينَ وَاضْعِبَ السِّريرِ عَلَى كاهله ، ورواه الشافعي أيضًا بأسبانيد من فعل عَمَان وأبي هريرة وابن الزبير وابن عمر أخرجها كلها البيهتي ﴿ وروى ابن أبي شيبة وعبدالرزاق﴾ من طريق على الأزدى قال رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع ﴿ وروى عبدالرزاق ﴾ عن أبي هريرة أنه قال من حمل الجنازة بجوانبها الاربع فقد قضى الذي عليه ﴿ وأَخْرَجَ الترمذي عَنَّا فِي هُرِيرَةَ قال سممت رسول الله عِيْسِاللَّهِ يقول من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها (قال الترمذي) هذا حديث غريب ، ورواه بعضهم بهذا الأسناد ولم يرفعه ﴿ وروى ابن أبي شيبة ﴾ في مصنفه قال حدثنا عد بن أبي عدى عن أشعث عن الحسن قال كان لا يبالي بأى جوانب السرير بدأت على الاحكام ١٠٠ أحاديث الباب تدل على مشروعيه الأسراع في السير بالجنازة (قال الحافظ) نقل ابن قدامة أن الا مر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ إبن جزم فقال بوجوبه ، والمراد بالأسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بمض السلفُ ﴿ وَهُو قُولُ الْحُنْفِيةُ ﴾ قال صاحب الجداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب ، وفي المِنسُوط لِيسَ فَيْهُ شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة ﴿ وعن الشافعي والجمهُورِ ﴾ المراد بالأسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الأسراع الشديد، ومال عياض إلى نفي الجلاف فقال من استحبه أراد الزيادة،على المشي المعناد ، ومن كرهه أراد الأفراط فيه كالرمل، والحاص ل أن يستحب الأسراع لكن بحيث لاينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وفيه إدخال المشقة على المسلم (قال القرطي) مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولات التياطِؤ رَبِمَا أَدى إلى التباهي والاختيال اه . وقداعترض الميني على الحافظ في قوله «والمراد بالا سراع شدة المشي ونسية ذلك إلى الحنفية » ولا وجه للاعتراضلان الحافظ بريد بشدة المشي البعي الشديد الذي هو أقل من الخبب ولذا عقبه بقول صاحب الهداية «وعشون بها مسرعين دون الخبب » يعني الجرى . رحم الله الجميع ﴿ وَقَ الْحَدِيثَ الْأُولِ مِن أَحَادِيثَ إِ البلنب إشارة إلى أنه لا يحمل الجنازة إلاالرجال سواءً أكان الميت ذكراً أم أثني، ولاخلاف في هذا ، لأن النساء يضغفن عن الجمل، وربما البكشف منهن شيء لو جملن وكلهن عورة.

#### (٢) باسب المتى أمام الجنازة وخلفها - وما جاء في الزكوب معها

(٢٠٦) مَدْثُنَا عَبْدُ اللهِ حَدْ أَنِي أَبِي ثَنَا عَلِيْ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا الْهَجَرِيْ (١)

﴿ وَفِي الْحَدِيثِ النَّانِي ﴾ من أحاديث الباب إشارة إلى أنه يستحب أن يتخـــ للمرأة نعش، قال الشيخ نصر المقدسي رحمه الله ، والنعش هو المكبَّة التي توضم فوق المرأة على السرير وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس ، وكذا قاله صاحب الحاوي بختار للمرأة إصلاح النَّهُ شُ كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة ؛ وروى البيهق أن فاطمة بنت رسول الله عِلَيْكَانَّةُ ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه ﴿ وفيه أيضا ﴾ اكرام الميت واحترامه بعــدم زعزعته وتحريكه بشــدة « وفيها أوردنا من الزوائد » دليل على أن لحمل الجنازة كيفيتين (الأولى) أن بجمل الحامل رأسه بين عمو دي مقــدمة النمش و بجملهما على كاهله (والكاهل ما بين الكتفين ) وحكاه ابن المنذر عن عُمَانِ وسعد بن مالكِ وابن عمرٍ وأبي هريرةٍ وابن الزبير رضي الله عنهم ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وغيرها ( الثانية ) أن يحملها من الجوانب الأربع، وهو أن يضع قائمــة السرير اليسري المقدمة على كبتفه العيني ثم ينتقل الى المؤخرة. اليسرى ، ثم يضع قائمته الميني المقدمة على كتف اليسرى ، ثم ينتقل الى المؤخرة اليسرى هذا صفة التربيع كما في المهذب، والىذلكذهب الأئمة ﴿ الجُسنَ ٱلبَصْرِي وَالنَّجْعِي والنَّوْرِيِّ وأبوحنيفة وأحمد واسحاق موقال الأمامان مالك وداود هما سواء في الفضيلة (قال النووي) رحمه الله ﴿ قَالَ الشَّافَعَيْ وَالْأَصْحَابِ رَحْمُهُمُ اللَّهُ ﴾ حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه ﴿ قال الشَّافِعِي والاُصحاب ﴾ وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وطاعة واكرام الهيتوفعله الصحابة والتأبعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم والله أعلم اهج.

المبدى مسلم المبدى مرتب عبد الله حق غريبه كله (١) اسمه ابراهيم بن مسلم المبدى أبو اسحاق الهجرى بفتح الهاء والجيم (٢) صحابى مشهور تقدمت ترجمته في شرح حديث رقم ٩٩ صحيفة ١٣٦ من الجزء السابع (٣) أي لأنه كان قد عمى في آخر عمره « وقوله

فه مل ذلك مرة أو مرتين » يمنى كرر السؤالى (١) أى لا نه كان يرى أن الراكب يكون خلف الجنازة لا أمامها ، ويؤيده حديث المفيرة بن شدية الآتى مرفوعا « الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء \_ الحديث » (٢) الالتدام ضرب النساء وجوههن فى النياحة وهو حرام بالاجماع وقوله « وقال مرة برفى » قبل معناه الندبة كقولهن واحسرناه وا مصيبتاه وا ويلاه وشحو ذلك مما فيه سخط وعدم رضا بقضاء الله ، فكل هذا حرام لا يجوز فعله (٣) أى بكاء مصحوبا بشىء مما تقدم، ولذا قال لهن « مه» أى اكففن وهو اسم فعل أمر مبنى على المكون ، ومعناه اكفف فان وصلت نونت فقلت مه مه « ألم أنهكن عن هذا» ثم عزز ذلك بقوله «ان رسول الله عين المرائى » (٤) أى لترق عن هذا» ثم عزز ذلك بقوله «ان رسول الله عين المرائى » (٤) أى لترق احداكن من دموعها فى بكامها ما شاءت بدون صوت ولا تلفظ عما يغضب الله عز وجل احداكن من دموعها فى بكامها ما شاءت بدون صوت ولا تلفظ عما يغضب الله عز وجل شرح حديث رقم ١٨٦ فى باب عدد تكبير صلاة الجنازة (٢) هى الحمر المستأنسة (جم عبار) التى يركبها الناس أى سأله الناس عن أكلها هل بجوز أم لا (٧) يعنى يوم غزوة خيبر وكانت فى السنة السابعة من الهجرة ، وسبأتى تفصيابه آن شاء الله تمالى فى أبواب خيما عباعة ليالى خيبر ، فلما كان يوم خيبر وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها بالحديث » الحديث من كتاب السيرة النبوية (٨) فى رواية أخرى عن ابن أبى أوفى أيضا قال هأصابتنا عباعة ليالى خيبر ، فلما كان يوم خيبر وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها بالحديث »

صلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَهْرِ بِقُوهَا (١) قَالَ فَأَهْرَ قَنَاهَا ، وَرَأَ بْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَوْفَى مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ (٢)

(٢٠٧) رُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ ثَابِتِ بْنِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ ثَابِتِ بْنِ ٱللَّهُ عَدَاجَةٍ (٣) عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ ثَابِتِ بْنِ ٱللَّهُ عَدَاجَةٍ (٣) عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ

(۱)أى صبوا ما فيها وألقوه لأنه لا يجوزاً كله ، وفي رواية « نادى منادى رسول الله والمجار الله والمنادى رسول الله والمنادى وسياتى الكلام على حكمها في بابها من كتاب الأطعمة ان شاء الله تعالى (٢) المطرف بكسر الهيم وفتحها وضعها . الثوب الذي في طرفيه علمان والهيم زائدة (والخز) نوعان النوع الأول ثياب تنسيج من صوف وحربر وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون (والنوع الناني) معمول من الحرير الخالص وهو حرام ، وعليه حمل قوله والتيابية «قوم يستحلون الخز والحرير » أفاده صاحب النهاية وسياتي الكلام على ذلك مطولا في بابه من كتاب اللباس ان شاء الله تمالي حلى المتريب لين (هق . جه ) مختصراً وفي اسناده ابراهيم بن مسلم الهجري (قال الحافظ) في التقريب لين الحديث يرفع موقوفات اه . وفي الخلاصة ضعفه النسائي وغيره (قال ابن عدى ) إنما أذكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عد الله وعامتها مستقيمة اه .

 مُحَجَّلٍ (() تَحْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَرْجُ (٢) مَهَ أُنَّاسُ وَهُمْ حَوْلَهُ قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ فَقَمَدَ عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ أَنْظَلَقَ عَلَيْهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْظَلَقَ يَسِيدُ حَوْلَهُ الرَّجَالُ (٣) ( وَعَنْهُ وَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (() قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللهِ وَلِيلِيْهِ يَسِيدُ حَوْلَهُ الرَّجَالُ (٣) ( وَعَنْهُ وَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (() قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللهِ وَلِيلِيْهِ فَرَسِي يَتَوَتَّصُ (() وَعَمْهُ عَلَى فَرَسِ يَتَوَتَّصُ (() وَعَمْنُ نَسْمَى حَوْلَهُ فَرَسُ يَتَوَتَّصُ (() وَعَمْهُ عَلَى فَرَسِ يَتَوَتَّصُ (() وَعَمْهُ عَلَى فَرَسِ يَتَوَتَّصُ (() وَعَمْهُ عَلَى فَرَسَ إِنْ وَنَعْ فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسَ إِنْهُ وَالَهُ عَلَى فَرَسَ إِلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ عَلَى فَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى فَلَقَلَ عَلَى فَلَ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى فَرَسُ وَلَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَهُ وَاللّهُ عَلَى فَلَى فَرَسُ لَلْ عَلَا فَلَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى فَلَا عَلَى فَرَسُ لَا عَلَى فَرَالَ اللّهُ عَلَى فَرَسُ اللّهُ عَلَى فَلَا عَلَى فَلَا عَلَى فَلَا عَلَى فَلَا عَلَى فَلَا عَلَى فَرَسُ اللّهُ عَلَى فَلَا عَلَى فَلَى فَلْهُ عَلَى فَلَا عَلَا عَلَى فَالْمَالَ عَلَى فَلَا عَلَى فَالْعَلَا عَلَى فَالْمَالَقُلُولُولُ اللّهُ فَالْمُ عَلَى فَلَا عَلَالْمُ عَلَى فَالْمَالِهُ عَلَى فَالْمَالَقُولُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالَا عَلَاللّهُ عَلَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالِهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُ فَالْمُ

على اسمه في المسند ولو اطلع عليه لعرف أن اسمه ثابت لأنه ثابت فيه ( قال الحافظ ) في الأصابة ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غيم بن إياس حليف الأنصار وكان بلويا حالف بني عمر بن عوف اله رضي الله عنه (١٠) أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه القرس ، فيكل فرس يكون كذلك يقيال له أغر ، والفرس المحجل هو الذي يرتفع البياض في قواعم إلى موضع القيد ومجاوز الأرساغ ولا مجاوز الركمتين لأبهما مواضع الأحجال وهي الخلاخل والقيود ، ولا يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجل أو رخلان (نه) « وقوله تحته » هكذا تركيب العبارة بالأصل فتأمل ( وفي رواية لمسلم) عن جابر بن سمرة أيضا قال أَنَّى رسول الله عَيْنَالِيُّهُ بفرس مِمْرَ وَ رَبَّى فَرْكِبه حين الصرف من جنازة أبن الدحداح « وقوله معرَ و ْرَكَى » بضم الميم وفتنح الراء الأولى وتنوين الثانية وفتوجة أيضاً معناه بقوس. عرى بوزن فَعْلَ كَمَّا فِي لَهُظُ آخِرِ عَنْدُ مِسْلِمُ أَيْضًا ﴿ قَالَ النَّوْوِي ﴾ قُلُ أَهْلُ اللَّغِيَّةُ : أُعروريِّتُ الفرس إذا ركبته عرياً فهو معزوري، قالوا ولم يأت افْحوْليَّ معدُّى إلا قوظم اعزوريت الفرس واحلوليت الشيء اله (٣) هــذه الرواية تفيد أن ركوبه عَلَيْكُ كَان في الذهاب والإياب ولم أجدها كـذلك لغير عبد الله بن الأمام أحمد بلكل الروايات متفقة على أن ركوبه عَلَيْكَ فِي الرَّجُوعُ بِعَــدُ الْأَلْصِرَافُ مِنْ الْجِنْـازَةُ كَاعِنْدُ مِسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وهذه الرَّوايَةُ لايجتج بها لأن في إسنادها عمرين موسى بن الوجيه قيل فيه آنه كنذُاب يضع الحديث ولأنها تخالف الروايات الصحيحة (٤) عن سنده كالم عبد الله حدثني يحيى بن عبد الله ثناشهبة عن سماكين حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كنا مع رسول الله عَلَيْنِيْنِ الحَديث » (٥) لفظ الترمذي بدّوقص به ، وهو بتشديد القاف والصاد المهملة أي بدّوثب به وفي مصنف ابن أبي شيبة يتوقُّس بالسين المهملة وهما لغتان ؛ كِذا في قوتِ الْمِغْتَذَى ، وقال في الجميعِ أى يثب يقارب الخطو حيرٌ تخريجه ﷺ هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه ، ولم أقف على من أخرج الطريق الأولى غيره ، وقد علمت ما فيها ، أما الطريق الثانية فهي صحيحة أخرجها (م. نس ، هق. ش. مد ) وقال هذا جديث حسن صحيح

(٢٠٨) عَنِ ٱلْمُهِرَةِ بْنِ شَعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجُنَازَةِ (') وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا (') وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ آلَنِهِ) (آ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ أَجْنَازَةً، وَأَلْمَاشِي أَمَامَهَا قَرْبِاءَنْ بَعِينِهَا أَوْ حَنْ يَسَارِهَا ، وَالسَّقَطُ الرَّاكِبُ خَلْفَ أَجْنَ يَسَارِهَا ، وَالسَّقَطُ لَكُونَا لَكُونَ عَلَيْهِ وَ الدَّهُ وَ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَرْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَامِيَّا وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَرْمَ وَالْمَامِ وَالْمِنْ وَالْمِالْمَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْمُ وَالْمُوامِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْمَامُ وَالْمُوامِ وَالْمُوال

(٢٠٩) عَنْ سَالِم بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَمْشِي بَيْنَ بَدَي اللهُ عَنْهُمْ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْ أَلَهُ عَنْهُمْ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ ) (عَنْ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْكِيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْبُلِيَةِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ فَرَضِي اللهِ عَلَيْكِيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ وَابَا بَكْرٍ وَعُمْرَ وَمُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجُلَازَةِ وَابَا بَكُرٍ وَعُمْرَ وَمُونَ أَمَامَ الْجُلَادُ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللهِ بْنَ يَسَارِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرِيدُ وَمُ مُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُونَ يَسَارِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرِيدُ وَمُ مُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرْيَدُ وَلَا لَهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَمْرَو بْنَ حُرْيَانِ وَاللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِيكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

عبد الواحد الحداد ثنا سعيد بن عبيد الله الثقني عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن عبد الله الثقني عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله وسيلية الحديث » فريبه الله قال يعير خلف الجنازة كا في رواية أبي داود والماشي يمشي خلفها في رواية أبي داود والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها (٣) من سنده و مرتب عن المغيرة بن شعبة أبي ثناها شم بن القاسم ثنا المبارك قال أخبر في زياد بن جبير أخبر في أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي وسيلية الله حدثني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي وسيلية الله بن عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج عن النبي وسيلية عن سالم بن عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثمر رضي الله عنهما كان يمشي الحديث » (٤) من سنده و مرتب عبد الله من عبد الله عن أبيه أنه رأى رسول الله وسيلية المحدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله وسيلية الحديث » أبي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله وسيلية المندر وابن حزم أبي ثغر يجه و رقم بصحته ابن المنذر وابن حزم من عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله وسيلية و الحديث » وحزم بصحته ابن المنذر وابن حزم

بزید ثنا حماد بن سامة عن یمل بن عماد عن عبد الله بن یسار مل می شنا عبد الله حدثنی أبی ثنا بزید ثنا حماد بن سامة عن یملی بن عطاء عن عبد الله بن یسار \_ الحدیث » حرفی غریبه یست ( • ) هو ابن حریث بن عمرو بن عمان بن عبد الله بن عمرو بن عزوم القرشی له ولا بیه صحبة

ا بْنَ عَلِي ۗ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (ا) فَقَالَ لَهُ عَلِي أَنَّمُودُ ٱلْخُسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ (ا) فَقَالَ لَهُ عَمْرُ وَ إِنَّكَ لَسْتَ بِرَكِي فَتَصْرِفَ قَلْي حَيْثُ شِئْتَ ، قَالَ عَلِي أَمَا إِنَّ ذَلَكَ لاَ يَمْنَمُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِنَيْكَ النَّصِيحَةَ (") سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةُ يَفُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَ عَادَ أَخَاهُ إِلاَّ الْبَتَعَـٰثَ ٱللَّهُ لَهُ سَبْدِينَ أَلْفَ مَلَكِ ٱصَلَوْنَ عَلَيْهِ (3) مِنْ أَيِّسَاءَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيُّ ؛ وَمِنْ أَيِّ سَاءَاتِ ٱللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ ، قَالَ لَهُ عَمْرٌ وَكَيْفَ تَقُولُ فِي أَنْلَشِي مَعَ أَلَجْنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْما أَوْ خَلْفَهَا ( ) فَقَال عَلَيٌّ إِنَّ فَضَلَ ٱللَّهُ ي مِنْ خَلْفِهَا عَلَى آبِينَ بَدَبْهَا كَفَصْل صَلاَةِ ٱلْكَثُّوبَةِ في جَمَاعَة عَلَى ٱلْوَحْدَةِ (١) قَالَ عَمْرُو فَإِنِي رأيتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ ٱلجُنَازَةِ ، قَالَ عَلَى إِنَّهُمَا إِنَّهَا كُرِهَا أَنْ يُحْرِجَاالَّنَّاسَ (٧)

(١) أي في مرض غير مرض موته لأن عليا رضي الله عنه كان موجوداً وموت الحسن كان بعدموت على بتسمسنين ، ومن غريب الصدف أن عليا توفى في رمضان سنة ٤٠ هـ ، والحسن تُوفي في رمضان أيضاً سنة ٤٩ هـ رضي الله عنهما ﴿ وقوله فقال له على ﴿ يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه (٧) الظاهر أنه كان بين عمرو وبين على أو ابنه الحسن أمور شخصية الله أعلمها ، وكان عمرو لا يزال مصراً على مافي نفسه ، فقال له على « أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها ٩ يريد بذلك أن يصرف ما في نفسه ، فقال عمرو إنك لست بربي الح ، يعني آنه لا يقدر على صرف النفوس وتحويلها عما هي عليه إلا الله عز وجل ، وفيه منقبة لعمرو حيث أنه عاد الحمن وفي نفسه ما فيها ولم يقعده ذلك عن آداء سنة العيادة (٣) يعني أن اصر ارك على ما في نفسك لا يمنعني من تبشيرك بما سمعته من رسول الله مُشْكِينَةٍ في فضل عيادة المريض و إدخال السرور عليك بذلك فذكر الحديث (٤) صلاة الملائكة على بني آدم دعاؤهم لهم بالرحمة والمففرة « وقوله من أي ساعات النهار » أي من وقت العيادة إن كانت بالنهار حتى تغرب الشمس، ومن وقتها إن كانت بالليل حتى يطلع الفجر ، فينبغي لعائد المريض أن يبكر بالعيادة في أول النهار أو يعجل بها في أول الليل لتكثر صلاة الملائكة عليه ( ٥ ) يعني أيكون بين يدبها أو خلفها ( ٦ ) أي على المنفرد (٧) أي كرها أن يدخلا عليهم المشقة بحصرهم في جهة واحدة

(٢١١) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ( بْنِ مَسْمُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ) قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ ) قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْنِ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

﴿ (٢١٢) عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ عِيَّالِيَّةِ لاَيَثْبَعُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيَثْبَعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيَثْبَعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لَا يَدْبُعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُ بَعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُ بَعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُبُعُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُ بَعُهُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُ بَعُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْكِيْهُ لاَيْدُ بَعُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ لِللّٰهِ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُ لاَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُ لاَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عِلْمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

ففه الدناك ليبينا للناس أن المشى خلفها ليس بواجب بل يجوز المشى أمامها وإر كان خلفها أفضل ، وهذا بناء على ما يفيده هذا الحديث ، لكن ثبت في الباب ما يخالفه وهو حديث آبن عمر والله أعلم على تخريجه على أورددالهيشمى وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات اه وقلت ، وأخرج نحوه البيهتي وابن أبي شدبة في مصنفه من حديث عبد الرحمن بن أبزى وقيه قال (أى على رضى الله عنه ) « إنهما يعلمان أن المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ، ولكنهما سهلان يسهلان للناس وقال البيهتي ) والآثار في المشى أمامها أصح وأكثر وبالله التوفيق

يعنى زادسفيان «وليس منهامن يقد مها» وقرى على سفيان سمعت يحيى الجابر عن أبى مناسفيان قال يعنى زادسفيان «وليس منهامن يقد مها» وقرى على سفيان سمعت يحيى الجابر عن أبى ماجد الحننى قال سمعت عبد الله يقول سألنا رسول الله عِنْ أَلَيْهِ ما الحديث » حق غريبه هيه (1) أى حقيقة وحكما فيمشى خلفها «وقوله وليست بتابعة » فائدته أنها متبوعة محضة لا تكون تابعة أصلا، لاأنها متبوعة من وجه وقابعة من وجه (٢) زاد سفيان في رواية «وليس منها من يقد مها » كا في السند حق تحريجه هيه د . فس. مذ . جه . هي ) وفي إسناده أبو ماجد الحننى تكلم فيه بالجهالة ، وتقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم ٢٠٠ صحيفة ٥

سنده هي حدثنى أبي هريرة حي سنده هي حدثنى رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله علي الحديث والحديث والحديث وهي غريبه هي (٣) سيأنى الكلام عليه في الباب التالي (٤) أي أمامها وقد احتج به الحنفية فق الوا يكره المشي أمام الجنازة ، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام حي تخريجه هي (د. هي. قط في العلل) وفي اسناده مجهولان من زوائد الباب هي عن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله علي التي بدابة وهو مع الجنازة فأبي أن يركب ، فلما انصرف أتى بدابة فركب فقيل له ، فقال إن الملائكة كانت تمشى فنم أكن لاركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت ، رواه (د. ش

 هق. ك ) وقال صحيح على شرط الشيخين ﴿ وعنه أيضاً ﴾ قال خرجنا مع النبي عَلَيْكِيْنَ فَى جِنَازَةَ فَرَأَى لَا مَا رَكِبَانَا فَقَالَ أَلَا تُستَحَيُّونَ أَنْ مَلاَّكُمَّ اللَّهُ عَلَى أَفْدَامُهُم وأَنَّمُ عَلَى ظِهُود الدواب ( حه . مذ ) وقل قدرويءنه مرفوعاً ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف، وفي إسناده أبو بكربن أبي مريم وهو ضعيف ﴿ وعنزيد بن أرقي ﴿ وضيالله عنه قال لويعلم رجالِ يركبون ني الجنازة مرجل يمشون ما ركبوا (ش) ﴿ وعن ابراهِ بِم النحمي ﴾ قال كانوا يكرهون أن يدير الراكب أمامها (ش) ﴿ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴾ رضي الله عنهما قل الراكب في الجذازة كالجالس في بيته (ش) ﴿ وعن عبد الله بن رباح ﴾ قال للماشي في الجنازة قيراطان ولاراكب تيراط (ش) ﴿ وعن خالد بن دينار ﴾ قال رأيت عطاء يدير أمام الجنازة راكباً (ش) ﴿ وعن ابن أبي عروبة ﴾ قال رأيت الحدن أمام الجنازة راكباً (ش) حير من استحب المشي أمام الجنازة ﷺ ﴿عن العقاَّ ربن المغيرة﴾ قال كنت أمشى خالف الجنازة ، فجاء أبو هريرة فوضع فقارى بين أصبعيه ، ثم دفعني حتى تقدمت أمام الجنازة (ش ا ﴿ وعن أَ فِي صالح ﴾ قال كان أصحاب مجد عليه الله عيشون أمام الجنازة إذا تراعدوا عنها قاموا ينتظرونها (ش) ﴿وعن ابن عون﴾ قُلْسَأَات عِداً عَنِ اللَّذِي أَمَام الجِنازة فقال لاأعلم به بأسا ، قل وكان القاسم وسالم يفعلانه (ش) حَمْلُ مِن استحب المشي خلف الجنازة ﷺ عن ابن حربج عن مسروق قال قال رسول الله عَيِّالِيَّةِ لَكُلُ أَمَةً قَرَبَانَ وَ إِنْ قَرَبَانَ هَذَهَ الْأَمَةُ مُونَاهُا فَاجْمَلُوا مُونَاكُمْ بِينَ أَيْدِيكُمْ (ش) وسنده صحبح لكنه مرسل ﴿وعن عامر بن جشيب وغيره ﴾ من أحل الشام قالوا قل أو الدرداء من عام أجر الجنازة أن يشيعها منأهاما ويمثى خافها حش من رخص في الشي خافها وأمامها وعن عينها وعن شمالها كيم عن حيدعن أنسبن مالك رضي الله عنه في الجنازة أنتم مشيعون لهـا تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها (ش) ﴿وعن أَبِّي العاليَّهُ ۗ قَالَ خَلْفُهَا قَرِّيبُ مَنَّهَا وأمامها قريب منها ، وعرج يسارها قريب منها ، وعن يمينها قريب منهــا (ش) معير الاحكام ١٤٠٥ أحاديث الباب معزوائده ﴿منها﴾ مايدل على استحباب المشي أمام الجنازة دون خلفها ﴿ ومنها ﴾ ما يدل على استحبابه خلفها دون أمامها ﴿ ومنها ﴾ ما يدل على جواز المذي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ﴿ وَمَنْهَا ﴾ ما يدل على جواز الركوب أمامها وخلفها ﴿ وَمَنْهَا ﴾ مَا يُخْصُ ذَلَكُ بِالْحَافُ فَقَطَ ﴿ وَمَنْهَا ﴾ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ الْمُشَّى أَفْضُلُ مَنْ الركوب مطلقًا ﴿ ومنها ﴾ ما يدل على جواز الركوب بعد الأنصر ف بدون كراهة ؛ لأن الذي عَلَيْنَةٌ فَمَلَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثُ جَابِرُ بِنْ صَمْرَةً ، لَهَذَا اخْتَافَ أَهْلِ الْمُمْ هَلَ الأَفْضَلُ لَمْتَبَم الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ فقال شريح والقامم بن محد وسالم والزهري والأثمة ﴿ مَالُكُ وَالشَّافِعِي وَأَحِمْدُ وَالْجُهُورِ ﴾ وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر . وعمر . وعمان

## (٢) باب النهى عمد اتباع الجنازة بنار أوصياح أو نساء

(٣١٣) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ مُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قِالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ

وابن عمر . وأبو هريرة . والحسن بن على . وابن الزبير . وأبو قتادة . وأبو أسيد رضي الله عنهم أن المشي أمام الجنازة أفضل مستدلين بحديث أبن عمر الرابع من أحاديث الباب، وهو حديث صحيح جزم بصحته ابن المنذر وابن حزم ؛ وقال ابن المنذر ثبت أن النبي عَلَيْنَةٍ وأَبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ﴿ وعن ابن عمر﴾ رضي الله عنهما قال السنة في الجنازة أن يمشى أمامها ﴿ وقال أبو صالح ﴾ كان أصحاب رسول الله عَيْظَانَةُ بمشون أمام الجنازة ولأنهم شفعاء له والشفيع يتقـدم المشفوع ﴿ وقال أبو حنيفة وأصحابه ﴾ وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق ، وحكاه صاحب البحر عن الفترة أن المشي خلفها أفضل واستدلوا بحديث ابن مسعود المذكور في أحاديث الباب، وفي اسناده أبوماجدالحنني مجهول، وبحديث أبي هربرة الأخير من أحاديث الباب، وفي اسناده مجهو لان، وبحديث على وضي الله عنه وهوموقوف عليه ، وربما كان له حكم الرفع لأن مثله لا يقسال بالرأى وسنده جيد ﴿ وَذَهِبَ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ ﴾ رضى الله عنه إلى أن المشي بين يُديها وخلفها وعن عينها وعن شمالها سواء ﴿واتفقوا ﴾ على أن المشي مع الجنازة أفضـل من الركوب وعلى جواز الركوب بعــد الانصراف بلاكراهة ﴿ واختلفوا ﴾ في الراكب هل يكون أمامها أو خلفها ﴿ فَذَهِبَ الشَّافَعَةُ ﴾ إلى أنه يكون أمامها كالماشي ﴿ وَذَهِبَ الجُّمُهُورِ ﴾ إلى أنه يكون خانها مستدلين بحديث المغيرة بن شعبة الثالث من أحاديث الباب وصححه ابن حبان والحاكم ، وهذا مذهب قوى لولا ما يمارضه من حديثُوبان المذكور في الزوائد مر. - قوله ﷺ « ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ( وقد جم العاماء ) بن ذلك بأن قوله عَلَيْكِيْرُ الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة و إنما (يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة أو بأن انكاره عَيَالِيَّةِ على من ركب، وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة ، ومشيهم ممالجنازة الني مشي معها رسول الله عَلَاللَّهُ لا يُسْتَلَزُم مشهم مع كل حِنازة لا مكان أن يكون ذلك منهم تبركا به عِنْشِكْمْ فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه والله أعلم ﴿ وخلاصة الفول في هذا الباب ﴾ أن المشي أمام الجنازة أفضل منه خلفها لقوة دليله ، وأن الراكب يكون خافها لحديث المغيرة ابن شعبة ، وأن الركوب بعد الانصراف حائز بلا كراهة لفعل النبي عَبَيْنَاتِيْةِ دَاكَ كَمَا في حديث جابر بن سمرة ، وأن المشي في الجميم أفضل من الركوب إلا لعذر ، والله سبيعانه وتعالى أعلم (٢١٣) عن مجاهد على سنده يه مرتف عبد الله حدثني أبي ثما أبو النضر

فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ لَوْ قُمْتَ بِنَا مَمَّهَا ، قَالَ فَأَخَذَ بِيدِى فَقَبَضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ لَوْ قُمْتِ بِنَا مَمَّ مَنْ خَلْفِهِ وَهُوَ قَابِضْ عَلَى يَدِي فَأَسْتَدَارَ فِي فَكُمَّا دَنَوْنَا مِنَ أَلْمَا مِنَ أَلْمَا مِنَ أَلْمَا مَنَ أَلْمَا مِنَ أَلْمَا مَنَ أَلْمُ عَلَيْهِ وَهُو قَابِضْ عَلَى يَدِي فَأَسْتَدَارَ فِي فَكُمَّ لَا مِنَ أَلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فَأَسْتَقَبْلُهَا فَقَالَ فَهَا شَرًّا (٢) وَقَالَ نَهِي رَسُولُ أَلْنُهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَّبِعَ جَنَازَةً فِيهَا رَأَةً (٣)

( ٢١٤) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبَعُ ٱلجُنَازَةُ بِنَارٍ وَلاَ صَوْتٍ (١)

ثنا أبو معاوية يعنى شديبان عن ليث عن مجاهد ـ الحديث » حقى غريبه كليم (١) أى صوت امرأة تصبيح (٢) أى زجرها ونهرها (٣) رواية ابن ماجه وابن أبي شيبة (رائة) بالراه المهملة بمدها ألف ثم نون مشددة أى مصوتة ، قال في القاموس رنَّ برنُّ رنيناً صاح اه حتى تخريجه كليمه (جه. ش) وسنده حيد عند الامام أحمد وابن أبي شببة ، وفي سنده عند ابن ماجه أبو يحبى القتات فيه مقال وبقية رجاله ثقات.

عن هشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة ــ الحديث «حتى أبي ثنا امهاعيل عن هشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة ــ الحديث «حتى غريبه محمه هذا عام يشمل كل نار وكل صوت ، فقوله بنار يشمل المجامر جمع مجمر كمنبر وهوالذي بوضع فيه الجمر للبخور ، لما روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عائشة رضى الله عنها أنها أوصت أن لا تشيموني بمجمر ولا تجملوا على قطيفة حمراء « وقوله ولا صوت » يشهمل صوت النياحة والقراءة والذكر وغير ذلك ممايفعل الآن أمام الجنائز ، فيكل هذا منهى عنه لايجوز فعله ﴿ روى ابن أبي شيبة ﴾ في مصنفه يستده عن قيس بن عماد قال كان أصحاب بمد عن يستحبون خفض الصوت عند ثلاث « عنه القتال ، وعند القرآن، وعند الجناز » و إنما يستحبون خفض الصوت عند ثلاث « عنه القتال ، وعند القرآن، وعند الجناز » و إنما الشهبه بهم ، ويؤيد ذلك هما رواه ابن أبي شيبة » في مصنفه بسنده عن سعيد بن جبير أنه وأى مجرا في جنازة فكسره وقال سمعت ابن عباس يقول « لا تشبهوا بأهل الكتاب » وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وباساده رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وفي اسناده رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وفي اسناده رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وفي اسناده رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وفي اسناده رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات وله شاهد عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد ، وفي اسناده رجل لم يسم

( ٢١٥) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ نَهَي (''عَن اُتِّبَاعِ الْجُنَائِنِ وَلَمْ يَمْزِمْ عَلَيْنَا (٢)

(٢١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَمْرِ و بْنِ ٱلمَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْهَا فَلَ بَيْهَا فَلَ بَيْهَا فَعَنْ نَعْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عِيَّالِيَّةِ إِذْ بَصُرَ (٣) بِأَمْرَأَةٍ لاَ نَظُنْ أَنَّهُ عَرَفْهَا ، فَلَمَّا تَوَجَهْنَا إِلَى ٱلطَّرِيقِ وَقَفَ حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ عِيَّالِيَّةِ وَرَضِيَ عَنْهَا ، فَقَالَ مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ بَا فَاطِمَةُ ثُمْ قَالَتُ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا وَرَضِيَ عَنْهَا ، فَقَالَ مَا أُخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ بَا فَاطِمَة ثُمْ قَالَتُ أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحْتُ إِلَيْهِمْ (١) مَيَّتَهُمْ وَعَزَيْتُهُمْ ، فَقَالَ لَعَلَكَ بَلَغْتِ مَعَهُمُ ٱلكُدَى (١) اللهَيْتِ فَرَحْتُ إِلَيْهِمْ (١) مَيْتَهُمْ وَعَزَيْتُهُمْ ، فَقَالَ لَعَلَكَ بَلَغْتِ مَعَهُمُ ٱلكُدَى (١)

و ۲۱۵) عن أم عطية حيو سنده كله حرف الله حداثة أبى ثنا ابن أبى عدى ابن عون عن علا عن أم عطيسة \_ الحديث » حيو غريبه كله (۱) أى النبي عير النبي النبي عير المناه الله على الله على الله على الله على الله الحديث النبي النبي الناهى فيه لما رواه الشيخان وغيرها أن كل ما ورد بهذه السيغة كان مرفوط وهو الأصح عند غيرها من المحدثين ، وفى رواية أخرى لام عطية عند المحديث البيعة قالت « ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمة علينا » وسيأتى هذا الحديث في باب البيعة من كتاب الملاقة ان شاه الله تعالى « وقوله عن اتباع الجنائز » أى الحديث في باب البيعة من كتاب الملاقة ان شاه الله تعالى « وقوله عن اتباع الجنائز » أى على السير معها إلى القبور (۲) أى ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكا نهسا قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم ، قاله الحافظ حي تحريجه كيه المناق المنا

(٢١٦) عن عبدا لله بن عمرو حرّسنده هي مبدد الله حداني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُـبُلي عن عمرو د الحديث » حرّ غريبه هي (٣) إضم الصاد (والباء في قوله بامراة) للتعدية مثل بصرت بما لم يبصروا به (٤) أي دعوت له بالرحمة وقلت فيه رحم الله ميتكم « وعزيتهم » أي أمرتهم بالصبر عليه وسليتهم بذلك ( ف ) بضم ففتح مقصورا جمع كدية بضم فسكون ، وهي الأرض الصلبة ، قبل أراد المقابر الأنها كانت في مواضع صلبة وكانوا يتخيرونها في هذه

قَالَتْ مَمَاذَ ٱللهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَمَهُمْ وَتَدْ سَمِعْتُكَ تَذْ كُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ ، قَالَ لَوْ بَلَغْتِهَا مَمَهُمْ مَا رَأَيْتِ ٱلجُنَّةَ حَتَّى بَرَاهَا جَدْ أَبِيكِ (١)

المواضع حشية السقوط (١) قبل المراد بذلك التغليظ على من فعل ذلك ﴿ قات ﴾ ويمكن أن يقال إن من فعل ذلك لايدخل الجنة مع السابقين لأن جد أبيها من أهل الفترة ، وأهل الفترة لايدخلومها إلا بعدالاختيار كما وردت بذلك الأحاديث ، وسيأ في ذلك في باب ما جاء في أُولاد المسامين وأولاد المشركين ، وأهل الفترة من كتاب قيام الساعة وأحوال الآخرة إن شاء الله تمالى، ولأنه مملوم أن الممصية غير الشرك لا تؤدى إلى عدم دخول الجنة ، ﴿ورحمالله الحافظااسيوطيحيث قال﴾ لا دلالة في هذا على ماتوهمه المتوهمون لأنه لومشت امرأة مع جنازة إلى المقابر لم يكن ذلك كنفرا موجباً للخلود في الناركا هو واضح ، وغاية ما في ذلك أن يكون من جملة الكبائر التي يُعذب صاحبها ، ثم يكون آخر أمره إلى الحنة ؛ وأهل السنة يؤوُّلون ما ورد من الحديث في أهل الكبائر أنهم لا يدخلون الجنسة ، والمراد لا يدخلونها مع السابةين الذين يدخلونها أوَّلا بغير عذاب، فأ كثر ما بدل الحديث المذكور على أنها لو بانت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين، بل ينقدم ذلك عذاب أو شدة أو ما شاء الله من أنواع المشاق ، ثم بؤول أمرها إلى دخول الجنة قطعا ، ويكون المُــــى به « يمنى عبد المطاب جداً بيها » كذلك لا يرى الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أو مع مشاق أخر ، ويكون مدى الحديث لم تر الجنــة حتى يأتي الوقت الذي يراها فيه جد أبيك فترينها حينتُذ؛ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها ، هذا مدلول الحديث ، لا دلالة له على قواعد أهل السنة خير ذلك ، والذي سمعته من شبيخنا شبيخ الاسلام شرف الدين المناوي ، وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وحكمهم في المذهب معروف اه . وهذا قول حسن 🏎 تخريجه 🗫 ( د . هتي . نس ) وفي إسناده ربيعـــة بن سيف و ثقه العجلي وضعفه النسائي، وقال البخاري روي أحاديث لايتابع عليها وعنده مناكير، والله سبحانه وتعالى أعلم حَجْ زُوائَد الباب ﷺ ﴿عَن أَبِي سَمِيدَ الْحَدَرَى رَضَىالله عَنْهُ ﴾ قال قال رسول الله ﷺ لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار ولا يمشي أمامها ( ش ) وفي اسناده رجل لم يسمُّ وبقيــة رجاله ثقات ﴿ وعن ابنة أبي ســـميد ﴾ أن أبا سعيد قال لا تتبعوني بنار ولا تجعُّلُوا عَلَى سريري قطيفة نصراني (ش) ﴿ وعن بكر بن عبد الله ﴾ أن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أوصى أن لا تتبعوني اصوت ولا نار ولا ترموني بالحجارة يعنى المدر الذي يكون علىشفير

القبر (ش) ﴿ وعن الحنش بن المعتمر ﴾ قال كان رسول الله مُتَطَالِيَّةٍ في جنازة فرأى امرأة معها عجمر ، فقال اطردوها فما زال قائمًا حتى قالوا يا رسول الله قد ثوارت في آجام المدينة (ش) ﴿ وعن ابن جر بج ﴾ قال كان رسول الله مَيْكَاللَّهُ إِذَا كَانَ فِيجِنَازَةً أَ كَثَرَ السَّكُونَ وحدث نفسه (ش) ﴿ وَعَنَ عَلَىٰ بَنَ زَيِدٍ ﴾ عن الحسن أن النبي مِلْتَكَالَيْنَ كَانَ يَكُرُهُ الصُّوتُ عَنْدُ ثلاث. عند الجنسازة وإذا النقي الرحفان وعنسد قراءة القرآن ( ش ) ﴿ وعن أَبِي قلابة ﴾ قال كنا في جنازة فرفع ناس من القصاص أصواتهم ، فقال أبو ذلابة كانوا يعظمون الميت بالمكينة (ش) ﴿ وَعَنَ ابْنَ عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُمَا ﴾ قال نهينا أن نتبع جنازة معها رانة ( ش ) وسنده جيد ﴿ وعن مسروق ﴾ قال حرج رسول الله عَلَيْكَ مع منازة معها أمرأة فلم ببرح حتى توارت في البيوت (ش) ﴿ وعن ابن مغفل ﴾ قال قال عمر لا تتبه في امرأة (ش) ﴿ وعن عِمد بن المنتشر﴾ قال كان مسروق لا يصلى على جنازة ممها امرأة (ش) ﴿ وعن ابراهيم النخعي ﴾ قال كانوا إذا خرجوا للجنازة أغلقوا الباب على النساء (ش) ﴿ وعن عبيدالله بن مرة ﴾ عن مسروق قال رأيته يحثوا التراب في وجوه النساء في الجنازة ويقول لهن ارجعن ، فان رجعن مضي مع الجنازة و إلا رجع و تركها (ش) حج الأحكام الله أحاديث الباب مع الزوائد فيها النهي عن اتباع الجنازة بنار أو صوت ﴿ وفيها ﴾ التشديد في عــدم خروج النساء مع الجنازة ، وظاهرالنهي التحريم في الجميع ، وحمله الجمهور على كراهة التنزيه إلا إذا كان الصوت بنياحة فيحرم ، وتقدم الكلام على مذاهب العاماء في النياحة ( قال النووي ) رحمه الله ﴿ قال الشافعي ﴾ في الأم وأصحابنا يكره أن تتبع الجنازة بنار ، قال ابن الصباغ وغيره : المراد أنه يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر، ولاخلاف في كراهته كما نص عليه الشافعي والأصحاب، ونقل ابن المنــــذر إجماع العلماء على كراهته، قال ونمن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري وعائشة ؛ وذكر البيهتي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء وغيرهم آنهم أوصو اأن لا يتبعوا بنار، قال أصحابنا إعاكره للنص ، ولأنه تفساءل بذلك فأل السوء ، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص ﴿ الشافعي والجمهور ﴾ وقال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنـــار، فان أراد بقوله لا يجوز كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والأصحاب، وإن أراد التحريم فشاذ مردود، قال المحاملي وغيره: وكـذا يكره أن يكون عندالةبر مجمرة حال الدفن اهـ ج ﴿ وَقَالَ في الأدكار﴾ واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلفرضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ؛ والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجم لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهوالمطلوب في هذا الحال فهذاهوالحق

ولا تغتر بكثرةمن يخالفه فقدقال أبوعلي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه « الزم طرق الهدى ولا يفرك قلة السالكين و إياك وطرق الضلالة ولا تفتر بكثرة الهالكين» وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته ، وأما ما يفعله الجهلة من القراء على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام باجماع العلماء ، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراء ، والله المستعان اهُ ﴿ وَقَالَ ابْنُقَدَامَةً فَى الْمُغْنَى ﴾ ويكره رفع الصوتعند الجنازة لنهى النبي عَلَيْكُورُ أَن تتبع الجنازة بصوت ﴿ قَالَ ابْنِ الْمُنْذُرِ ﴾ روينا عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ يَكُرُهُ وَنَرُفُمُ الصُّوتُ عَنْدُثُلَاتُ، عَنْدَالْحِنَائُزُ وَعَنْدَاللَّهُ وَعَنْدَالقَتَال ﴿ وَذَكُرُ الْحُسَنَ ﴾ عن أصحاب رسول الله عَلَيْكِيْهِ أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث فذكر نحوه ؛ وكره سميد بن المسيب وسميد بن حبير والحسن والنخمي وإمامنا « يعني الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله » واسحاق قول القائل خلف الجنازة استفهروا له ، وقال الأوزاعي بدعـــة وقال عطاء محدثة ، وقال سعيد بن المسيب في مرضه إياى وحاديهم هــذا الذي يحدوا لهم يقول استغفروا له غفر الله لـكم ( وقال فضيل بن عمرو ) بينا ابن عمر في جنازة إذ سمم قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم ، فقال ابن عمر لا غفر الله لك ، رواها سعيد أه ﴿ قلت ﴾ ومثل ذلك ﴿ قالت الْحَنْفَية والْمَالَكِيةَ ﴾ أي بكراهة رفع الصوت أمام الجنازة ولو بذكر أو قراءة ، و في دعاء ابن عمر رضي الله عنهما بعدم المففرة على من رفع صوته بقوله استغفروا لأخيكم أعظم زجر في رفع الصوت عند الجنازة ؛ وروى مثله عن ابن مصمود أيضًا ، فأين هذا بما يفعله أهل هذا العصر من استحضار الموسيقي وجعلها أمام الجنازة ، ورفع الأصوات بأنواع مختلفة من الأدكار والقراءة والدلائل، وكلذلك بتحريف وتمطيط يغضب الله عزوجل فهذا حرام بالأجاع كما قال النووي ، فيجب على كل عالم في بلد أن ينهي عن هذه المنكرات والبدع والخرافات ويبين لهم قبحها وسوء عاقبتها ، ويدلهم على ماكان عليه النبي عَيْشِيْنُ وأصحابه، وماذهباليه أتمة الدين من بعذه، وأن يخلص لهم في القول مراعبًا الحكمة والموعظة الحسنة ، فانه إن فعل ذلك جَي عمرة قوله و إلا كان آئمًا، هذا فيما يخمَصُ باتباع الجنازة بصوت أو نار ﴿ وأما اتباع النساء الجنازة ﴾ فظاهر النهي عنه التحريم كما أسلفنا ، لكن قال النووي رحمه الله يكره لهن أتباعها ولا يحرم ، قال وهذا هو الصواب ، وهو الذي قاله أصحابنا قال وأما قول الشيخ نصر المقدمي رحمه الله ، لا يجوز النساء اتباع الجنازة فحمول على كراهة التنزيه ، فإن أراد به التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب بل للحديث الصحيح ؛ قالت أم عطية رضى الله عنها « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ، رواه البخاري ومسلم

وهذا الحديث مرفوع ، فهذه الصيغة معناها رفعه إلى رسول الله ﷺ كا تقرر في كتب الحديث والأصول؛ وقولها «ولم يعزم علينا» معناه نهانا نهياشديدا غير محتم، ومعناه كراهة تَنْرَبِهُ لَيْسَ بَحْرَامٍ ، وأَمَا الحَدَيْثُ المَرُويُ عَنْ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ «خَرَجِ رَسُولَ اللهُ عَيْبُكُمْ فاذا نسوة حلوس قال ما يجاسكن ؟ قلن نفتظر الحنازة ، قال هل تفسلن ؟ قلن لا ، قال هل تحملن ؟ قلن لا ، قال هل تدلين فيمن يدلى ؟ قلن لا ، قال فارجمر مأزورات غير مَّاجِوراتُ» فرواه ابن ماجه باسناد ضعيف من رواية اسماعيل بن سليمان الأزرق ، ونقل ابن أبي حائم تضعيفه عن أعلام هذا الفن ، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الذي عُلِيْكُ قال لفاطمة رضي الله عنهما ما أخرجك من بيتك (فذكر حديث فاطمة المذكور في أحاديث الباب ثم قال ) فرواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي بإسناد ضعيف « ثم قال» هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة ﴿ هُو مَذْهُبُنَا وَمُذْهُبُ جاهير العلماء ﴾ حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخمي والأوزاعي ﴿ وأحمدو إسحلق وبه قال الثوري ﴾ وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك ﴿ ولم يكرهه مالك الالشابة ﴾ وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت بمن يخرج مثلها لمثله « ثم قال » دليلنا حديث أم عطية اه ( وقال القرطي ) ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قالجهورأهل العلم ﴿ومال مالك إلى الجواز﴾ وهوقولأهل المدينة ، ويدل على الجواز مارواه ابن أبي شيبة منطريق محدبن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة «أن رسول الله عَلَيْكُ اللهِ كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال رسول الله عَلَيْكِينَّةُ دعها ياعمر \_ الحديث » ﴿ قَالَتُ بِقَيْتُهُ فَانَ الْعَيْنُ دَامِعَةً وَالنَّفُسُ مُصَابَّةً وَالْعَهِدُ قَرِيْبٍ \_ هَكَذَا في مُصَنَّفُ أَبِنُ أَبِي شيبة ﴾ قال وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ، ومن طريق آخر عن عمد بن عمرو ابن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات اه ﴿ قلت ﴾ وأخرجه أيضا من هذا الوجه الأمام أحمد إلا أنه كان في نساء اجتمعن يبكين لا في نساء انبعن الجنازة كما صرح فيه بذلك ، وتقدم في باب الرخصة في البكاء من غير أوح، والعمدة في أحاديث الباب حديث أمعطية ، وهو و إنكانسياقه يدل على أنالنهي فيه للتنزيه، إلا أنالعاماه خصصوه بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج إلى المساجد والأعياد، ومع هذا فقد قالت عائشة رضى الله عنها « لو أن رسول الله عَلَيْكَ وأى من النماء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها » رواه الأمام أحمد وهذا لفظه ، وتقدم رقم ١٣٤٢ صحيفة ٢٠١ في الجزء الخامس، ورواه أيضاً الشيخان وأبو داود والبيهتي، وهذا في نساء زمها

<sup>﴿</sup> م ٤ – النتع الرباني ج – نامن ﴾

# ( ﴿ ) باسب مه اتبع مِنازة فلا مِلس منى توضع

﴿ وَمَا جَاءً فِي القَيَامُ لِلْجَنَا زَةَ إِذَا مَرْتَ ﴾

(٢١٧) عَنْ أَبِي سَمِيدِ أَنْخُدْرِي َّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَكِلَّةِ قَالَ إِذَا

رَأَيْهُمُ أَجُنَازَةَ فَقُومُوا لِهَا (١) فَمَنِ أَنَّبَهَا فَلَا يَقَمُدُ حَتَّى تُوضَعَ (٢)

(٢١٨) عَنْ أَ. هُرَ بْرَةَ رَضِيَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَهَمَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عَنْهُ (٣)

فا ظنك بنساء زماننا ، وهـذا الآثر مع الآثار التي ذكرناها في الزوائد تقوى ضعف الأحاديث التي جاءت في الباب دالة على التحريم ﴿ قال ابن الحاج رحمه الله تعـالى في كتابه المدخل ﴾ واعلم أن الخلاف المذكور بين الآئمة إنما هو في نساء ذلك الزمان « يعنى زمان الصحابة والتابعين » وكن على ما يعلم من عادمهن في الاتباع ، وأما خروجهن في هذا الزمان فهماذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك ، فان وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر ، لاعلى ما يعلم من عادمهن الذميمة في هذا ، والله أعلم اه . فهذا ابن الحاج يقبّ ما كان عليه النساء في زمانه الذي هو آخر القرن السابع وأول القرن الثامن ، فما بالك بنماء زماننا اللائمي يخرجن رافعات أصوابهر في بالنياحة والبكاء ، شاقات جيوبهن ، كاشفات صدورهن ، واضعات في وجوههن السواد علامة الأحداد ، نعوذ بالله من ذلك و نبراً اليه منه ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم اللهم اهدنا رجالا و نساء إلى سبيل الرشاد ، واغفر لنا يوم التناد آمين .

(۲۱۷) عن أبى سعيد الخدرى ﴿ سنده ﴿ سنده ﴿ مَرْشَنَا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن سعيد عن أبى سعيد عن أبى سامة عن أبى سعيد الخدرى \_ الحديث » مشروعية القيام للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدا ، وسيأتى الكلام عليه فى الأحكام (۲) أى على الأرض كما فى رواية عند البيهتى وأبى داود من حديث أبى هربرة مشر تحريجه ﴿ ق . هق . والثلاثة )

سنده کی میرو می مربرة سیده کی میران عبد الله حدثی آبی نما عبد بن مرجانه فقال سنده عن ابن إسحاق عن عبد بن إبراهيم قال أنيت سميد بن مرجانه فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليمه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى على جنازة \_ الحديث » سيخ غريبه کی (۳) أي تتواري كافي رواية عند مسلم من حديث

وَمَن ْ مَثَى مَعَهَا فَلاَ يَجِلْسِ حَتَّى تُوضَعَ (١)

(٢١٩) فر عَنْ عُمْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَّازَةً فَقَامَ إِلَيْمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَمَا

جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت (١) زاد فيه أبو داود من طريق سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال «حتى توضع بالأرض » قال ورواه أبو معاوية عن سهيل ، قال «حتى توضع فى اللحد » (قال أبو داود) وسُهيان أحفظ من أبي مماوية اه . فعلم من هــذا أن أبا داود رجح الرواية الأولى وهي قوله « حتى توضع بالأرض » على الرواية الثانية وهي قوله « حتى توضع في اللحد » وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله ( باب منشبد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ) وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال رأيت أبا صالح لا بجلس حتى توضع عن مناكب الرجال ، وهذا يدل على أن الرواية الأولىأرجح ، لأن أبا صالح راوي الحديث، وهو أعرف بالمراد منه ، وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب وخالفه الجمهور ، وبؤيد ما ذهب اليه الجمهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه «قال خرجهًا مع النبي عَلَيْكِيْرُ في جنازة رجل من الأ نصارةانتهيمًا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله عليه وحاسنا حوله .. الحديث » رواه الأمام أحمد ، وتقدم صحيفه ٧٤ رقم٥٣ في الجزء السابع في باب ما يراه المحتضر الح على تخريجه كالله ﴿ طح ) بلفظ حديث الباب ورواه ( د . هـق ) مقتصرين على الشق الثاني منه ، ولفظه عندالبيهقي منطريق قاسم بن يزيد الجرمي قال حدثنا الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكِ « إذا تبع أحدكم جنازة فلا بجلسحتى توضع في الأرض» ويعضده حديث أبي سعيد قبله ( ۲۱۹ ) « ز » عن عمّان رضي الله عنه عنه سنده الله منا عبد الله ثنا إسماعيل أبو معمر ثنا يحيي بن سليم الطائفي عن إسهاعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مبــاح عن أبان بن عُمَان عن عُمَان \_ الحديث » على تخريجه كل ( طح ) وأورده الحيثمي وقال رواه أحمد والبزار ، وفيه موسى بن عمران بن مباح ، ولم أجد من ترجمه بما يشنى ﴿ قَلْتَ ﴾ هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أ بيــه ، وموسى بن عمران قد ترجمه الحافظ في تعجيل المنفعة فقال: موسى بن عمران بن مباح عن أبان بن عُمَانَ ؛ وعنه إسماعيل بن أمية ليس بمشهور، قال وذكره ابن حبان في الثقات اله ﴿ قَلْتَ ﴾ ويشهد له أحاديث الباب، والله أعلم

( ٢٢٠) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مِيَّالِيَّةِ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ ٱلْجُنَازَةَ وَلَمْ بَكُنْ مَاشِيامَمَهَا ( فَلْيَةُمْ حَتَّى تُجَاوِزَهُ أَوْ تُوضَعَ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِبِقِ ثَانِ) ( ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ طَرِبِقِ ثَانِ) ( ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ طَرِبِقِ ثَانٍ ) ( ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَقَمْ حَتَّى ثَجَاوِزَكَ أَوْ قَالَ ( ) وَقَالَ ( ) وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ

( ٢٢١) حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَعْنِي وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيّا حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَعْنِي وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيّا حَدَّثَنِي أَبِي عَلَيْهِما بِعِنَازَةٍ ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ عَامِرٌ قَالَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَرْ وَانْ جَالِسَيْنِ فَمُرٌ عَلَيْهِما بِعِنَازَةٍ ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَلَى آلِهِ فَقَالَ مَرْ وَانْ أَجْلِسْ ، فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّي ٱلله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَامَ ، فَقَامَ مَرْ وَانْ ، وَقَالَ وَكِيمٌ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ (1)

و ۲۲۰) عن عامر بن ربیعة حق سنده کم حرّث عبد الله حدثنی أبی ثنا یحی عن عبید الله قال أخبر فی نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربیعة \_ الحدیث » حق غریبه کم و الله قال أخبر فی نافع عن ابن عمر عن عام و بن ربیعة \_ الحدیث « أو توضع » یعنی من علی أعناق الرجال علی الارش کا تقدم تحقیق ذلك فی شرح الحدیث الثانی من أحادیث الباب ( ۲ ) حق سنده کم حرّث عبد الله حدثنی أبی ثنا یزید بن هارون أنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربیعة عن النبی عید الله حدثنی أبی ثنا یزید بن ( ۳ ) أو للشك من الراوی ، هل قال فقم حتی تجاوزك ، أو قال . قف . و المعنی و احد حق تحریجه کم و کان ابن عمر إذا رأی جنازة قام حتی تجاوزه ، و کان إذا خرج مع جندازة ولی ظهره المقابر ، و له أیضاً بلهظ آخر قال فکان ابن عمر ربحا تقدم الجنازة فقعد حتی إذا رآها قد أشرفت قام حتی توضع و ربحا سترته ( و رواه ابن أبی شیبة ) فی مصنفه من طریق ربحا قد أشرفت قام حتی توضع و ربحا سترته ( و رواه ابن أبی شیبة ) فی مصنفه من طریق الزهری عن سسالم عن أبیه عن عامر بن ربیعة یبلغ به النبی عید الله قال فاذا رأیتم الجنازة فقوموا لها حتی تلحقکم أو توضع

راً يمنى وقال وكيع فى رواية «فقال أبوسميد رقي منى وقال وكيع فى رواية «فقال أبوسميد رأيت رسول الله عينيانية مرتبه جنازة فقام فقام مروان» (وفى رواية أخرى للأمام أحمد) من طريق الشمي عن أبي سميد قال مرعلى مروان بجنازة فلم يقم قال فقال أبوسميد إن رسول الله عينيانية مرعليه بجنازة فقام قال فقام مروان» حيث تخريجه يجهد (ش. طح) وسنده جيد.

(٢٢٢) مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ حَدَّنَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرْوَانَ أَبِي ذِئْبِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَنْ إِنْ اللّهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي

( ٢٢٢) صَرَّتُ عبد الله حدثني أبي ثنا وكيم على غريبه 🎥 (١) أي في المقبرة بعد أن صلى مروان على جنازة إماما ، لأنه كان إذ ذاك أميراً « وقوله فمرت جنازة » أي وهو جالس مم أبي هريرة قبل أن توضم، وهي الجنازة التي صلى عليها كما يستفاد ذلك مرس رواية الحاكم من طريق ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه شهد جنازة صلى عليها مروان بن الحكم فذهب أبو هريرة مع مروان حتى جلساً في المقبرة ( ومنرواية البخاري) من طريق سعيد المقبري عن أبيه ؛ قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجاسا قبل أن توضع ( ٢ ) أي مر أبو سعيد عروان وهوجالس مع أبي هريرة « وقوله فقد علم هذا » يمني أبا هريرة ( وفي رواية البخاري ) فجاء أبو سنميد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فو الله لقد علم هذا أن الني عَلَيْكُ في مانا عن ذلك ؛ فقال أبو هريرة صدق ( ورواية الحاكم) فجاء أبو سعيد الخدرى ، فقال لمروان أرنى يدك فأعطاه يده ، فقال قم فقام ، ثم قال مروان لم أقمتني ؟ فقال كان رسول الله ﷺ إذا رأى جنسازة قام حتى يمر بها ويقول. إن الموت فزع ؛ فقسال مروان أصدق يا أبا هريرة ؟ قال نعم ، قال فما منعك أن تخبر ني ؟. قال كنتَ إماما فجلستَ فجلستُ ، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ﴿ قلت ﴾ وأقره الذهبي (قال الحافظ ) فعرف بهــذا أن أبا هر رة لم يكن براه واجباً ، وأن مروان لم يكن يمرف حكم المسألة قبل ذلك ، وأنه بادر إلىالعمل بها بخبر أبي سميد إه 🚅 تخريجه 🎾 (خ. ك. هق) ويستفاد من هذا الحديث أن أبا سميد لم يكن جالسـاً مع مروان بل مر عليه وهو جالش مع أبى هريرة ، والحديث الذي قبله يفيد أن أبا سعيد هو الذي كان جالماً مغ مروان ، وظاهر هذا التناقض ، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة ، وأن هذا خاص بمن صلى على جِنازة وجاس قبل أن توضع ، وذاك خاص بمن مرت عليه جنازة فلم يقم ، والله أعلم

#### - ﴿ فصل منه في الفيام لجنازة الكافر ﴾

(٣٢٣) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ ٱلْعاصِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلُ وَسُولَ ٱللهِ عَنْهُما أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ تَمُنْ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفْلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ تَمُنْ فَيْ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفْلَةُ وَمُونَ لَمُا ، فَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَمُا ، فَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَمُا ، إِنَّا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ ٱلنَّقُوسَ (١)

( ٢٢٤ ) صَرَّتُ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَى أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فَامَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ لِجَمَازَةِ مَرَّتُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فَامَ النَّبِيُّ عَيَّالِيْهِ لِجَمَازَةِ مَرَّتُ اللهِ بَعْ حَتَّى تَوَارَتُ (٢) قَالَ فَأَ خُبَرَنِي أَبُو الرُّ بَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَامِرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُ عَلِيلِيْهِ وَأَصْحَابُهُ لِجَمَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَتُ

( ٢٢٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ

ثنا أبوعبد الرحمن ثنا سعيد حدثنى ربيعة بن سيف المعافرى عن أبى عبد الله حدثنى أبى عبد الله بن عمرو \_ الحديث » حق غريبه ﴾ (١) المعنى انكم لا تقومون الحظاماً لله عن عبد الله بن عمرو \_ الحديث » حق غريبه ﴾ (١) المعنى انكم لا تقومون إعظاماً لله عز وجل الذى قهر الخلق بقبض أرواحهم وصبرهم جنة هامدة بعد أن كانوا أحياء ، فالقيام عند رؤية الجنازة سواء كانت جنازة مسلم أو يهودى أو نصراني أو غير ذلك مذكر بعظمة الله تعالى وقهره ، منبه للانسان من الففلة والاغترار بالدنيا حق تحريجه ﴾ (حب . ك) وقال صحيح الاسناد ولم يحرجه في قات وأقره الذهبي ، وأورده الهيشمي وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات الذهبي ، وأورده الهيشمي وقال نواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد ثقات الذهبي ، وأورده الهيشمي وقال مع أصحابه لجنازة بهودى حق تخريجه كالله ويستفاد من الرواية النانية أنه على الرواية النانية أنه عن جابر بن عبدالله حق سنده كما حريجه عن عبيدالله بن مقسم عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف ثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير عن عبيدالله بن مقسم عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف ثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير عن عبيدالله بن مقسم عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف ثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير عن عبيدالله بن مقسم عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف ثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير عن عبيدالله بن مقسم عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف ثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير عن عبيدالله بن مقسم

فَقَامَ لَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَيَّكِ وَفَمْنَا مَعَهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِي قَالَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ فَزَعَ (''فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْجُنَازَةَ فَقُومُوا (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ)'' قَالَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ فَزَعَ اللهِ عَيَّكِ وَفَمْنَا مَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّكِ وَقُمْنَا مَا كُنَا مَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّكِ وَقُمْنَا مَمَ مُمْ فَذَهَ مَبْنَا لِنَحْمِلُهَ إِذَا هِي جَنَازَةُ يَهُودِيَّةً ('') فَقُلْنَا بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ إِلَى الْمَوْتِ فَزَعًا ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱلجُنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا يَهُودِيَّةً مَهُودِيَّةً مَا وَمُوا لَهَا إِنَّا لِلْمَوْتِ فَزَعًا ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱلجُنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا

(٢٢٦) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيْكُ

عن جابر \_ الحديث » حمير غريبه كلي (١) قال القرطبي معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه ، ومقصود الحديث لا يستمر الأنسان على الغفلة بمد رؤية الموت لما يشمر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن أُــم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم، وقال غيره جمل نفس الموت فزعا مبالغة كما يقال رجل عدل ( قال البيضاوي ) هو مصدر جرى مجرى الوصف المبالغة أو فيه تقدير ، أي الموت ذو فزع اه . ( قال الحافظ ) ويؤيد الثاني رواية آبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ « إن للموت فزعاً ﴾ أخرجه ابنماجه ، وعن ابن عباس مثله عند البزار قال ، وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة (٢) حيَّ سنده ﷺ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبيـــد الله بن مقسم حدثني جابر بن عبد الله قال كنامع رسول الله عَلَيْكَاتُهِ .. الحديث (٣) أي فلم نحمل فيها وإذا للمفاجأة، وفي روايةللاً مام أحمد أيضا « فاذا هي جنازة يهودي أو يهودية » بالشك من الراوى ، وعند أبي داود « إذ هي جنازة يهودي ( ٤ ) في رواية للأمام أحمد أيضاً فقلنا يا رسول الله إعاكانت جنــازة يهودي أو يهودية ﷺ تخريجه ﷺ ﴿ ق . د . نس هـق. طح ) وأخرجه الحاكم من حديث أنس مرفوعا ولفظه « إن جنــازة يهودى مرت بُرسُولُ اللهُ عَلَيْكُ فَهُمْ ، فقالُوا يا رسُولُ الله إنها جنازة يهودي ، فقال إنما قمت للملائكة » ( قال الحاكم ) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ غير أنهما قــد اتفقا على حديث عبد الله بن مقسم عن جابر في القيام لجنازة البهودي ﴿ قلت ﴾ وأقره الذهبي ( ٢٢٦ ) عن أبي هريرة على سنده ﷺ مترثن عبد الله حدثني أبي ثنا بجد بن بشرثنا مجد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على رسول الله ﷺ

بِجِ َنَارَةٍ فَقَالَ قُومُوا ('' فَا إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا (وَعَنَهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) ('' أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آ لِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا

رِ ٢٢٧) عَنِ أَبْنِ أَبِي لَبْلَى أَنْ سَهُلَ بْنَ حُنْيَفٍ وَقَيْسَ بْنَ سَمَّدِ كَانَا قَاعِدَ يْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ (") فَمَرُ وَالْمِجَازَةِ ، فَقَامَا فَقَيِلَ إِنَّمَا هُو مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ (") فَقَالاً إِنَّ رَسُول اللهِ وَيَطْلِيْهِ مَرُ وَا عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُو دِي "، فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسَا (") رَسُول اللهِ وَيَطْلِيْهِ مَرُ وَا عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُو دِي "، فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسَا (") رَسُول اللهِ وَيَطْلِيْهِ مَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّهِ يَزِيدَ بْنَ ثَابِتِ رَضَى الله عَنْهُ أَنّهُ الله عَنْهُ أَنّهُ

ــ الحديث » 🚙 غريبه 🧩 ( ١ ) أى تعظيما لهول الموت وفزعه لا تعظيما للميت ، فـلا يختص القيام بميت دون ميت ، بل كل الناس فيه ُسواء مسلمهم وكافرهم ، كما يستفاد مرف الطريق الثانية حيث قيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال إن للموت فزعا (٢) على سنده على حدثني أبي ننا عفان ثنا حماد بن سامة عن عمد بن عمرو عرب أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْثَانِيْرُ مرت به جنــازة ــ الحديث » حَمْرٌ تَخْرَيْجُهُ ﴾ (جه ) بدون ذكر اليهودي ، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحیح ورجاله ثقات ؛ وروی نحوه البزار من حدیث ابن عباس (وقال) فیه تنبیه علی أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة ( ۲۲۷ ) عن ابن آبي ليلي 🍆 سند. 💨 حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن سعيد عن شعبة ومحمّد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلي ــ الحديث » ـ حَجَّ غَرِيهِ ﴾ ﴿ ﴿ ) بِالْقَافِ وَكُسِرِ الدَّالِ وَالسَّبْنِ الْمُمَّلِّينِ وَتَشْدِيدُالْتَحْتَيَة ، مَدينة صفيرة ذات نخل ومياه ، بينها وبين الكوفة مرحلتان أو خمسة عشر فرسخا فيطريق الحاج ، وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤) أي من أهل الذمة كما فسر بذلك فيرواية البخاري، والمعنى أنهم من أهل الجزية المقرين بأرضهم، لأن المسلمين لمافتحوا البلادأ قرُّوهُ على عمل الأرضو حمل الخراج(٥) أي أليست نفسا ماتت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره لالذات الميت فكا نه إذا قام كاناً شد لتذكره ، قاله ابن بطال ﴿ قلت ﴾ وفيه تعظيم الله الذي خلق الموت ، فقوله هنا أليست نفساً لا ينافي التعليل بالفرع في الحديث السابق ، لأن ذلك كله يرجع إلى تعظيم الله عز وجل ﴿ يَحْرِيجِهِ ﴾ ﴿ ق . نس . هن. ش) ( ۲۲۸ ) عن خارجة بن زيد على سنده كليم عرش عبد الله حدثني أبي ثنا ابن عمير

كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ عِيَّالِيْهِ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَمَتْ جَنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيْهِ ثَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ مَمَهُ (() فَلَمْ يَزَالُوا فِيَامًا حَتَّى نَفَذَت (() قَالَ وَاللهِ عَيِّلِيْهِ ثَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ مَمَهُ (ا) فَلَمْ يَزَالُوا فِيَامًا حَتَّى نَفَذَت (ا) قَالَ وَاللهِ مَا أَذْرِى مِنْ تَأَذْيِ بِهَا (ا) أُومِنْ تَضَايُقِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهُ وَسَلَمَ أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ مِنْ فَيَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَمَ

عن عثمان يعنى ابن حكيم عن خارجة بن زيد \_ الحَديث » حشَّ غريبه ﷺ (١) أى نهضوا قياماً مسرعين (٢) أي مضت (٣) أي بريحها كما في بعض الروايات، وستأتي من حديث الحسن في الباب النالي (٤) أي الجنازة ؛ وقوله يهو دياالخ أي جنازة يهو دي أو يهو دية ( وقوله وما سألنا عن قيامه ) أي عن سبب قبامه ، والسبب معلوم من الأحاريث المتقدمة ـ وهو ترمظيم الله عز وجل وتذكر الموت لا تعظيم الجنازة ﴿ تَحْرَبُهِ ﴾ ﴿ أَنُسُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ أَنُسُ . شُ وسنده جيد حجيَّ زوائد الباب كي عرب أنس بن مالك رضي الله عنه أن جنازة مرت بر ول الله عَيْنَا فَقَامَ فَقَيْلَ إِنَّهَا جَنَازَةً بهودى ، فقال إنَّا قَنَا لَمُلاَّئُكُمْ ( نس . ك ) ورجاله رجال الصحيح ﴿ وعن جعفر عن أبيه ﴾ قال كان الحسن بنعلى رضالله عنهما جالسا مُسر عليه بجنازة يهودي فقام ، ثم قال مُرر بجنازة بهودي وكان رسول الله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي فقام (نس . ش) ﴿وعن ابن أبي ليلي﴾ أنأبا موسىوأبا مسمود مرت بهما جنازة فقاما ( ش ) وسنده جيد ﴿ وعن الوليد بن المهاجر ﴾ قال رأيت الشمي مرت به حنازة فقام ( ش ) ﴿ وعن ابن عبــاس ﴾ رضي الله عنهما أن النبي عِلَيْكُوْ مرت به جنازه فقــام فقيل له ، فقال إن الموت فزع ( بز ) وفيه قيس بن الربيع الأسدى ـ وفيه كلام ﴿ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ﴾ قال رأيت رسول الله عِيَّطَالِيُّهُ قام لجنازة بهودى مرت عليه (طب) وفيه أبو يحبي القتات وفيه كلام( قال الحافظ ) في التقريب أبو يحيى القتات بِقَافَ وَمَثْنَاةً مَثْقَلَةً آخَرُهُ مَثْنَاةً أَيْضًا الكرفىاسمهذاذان ، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد وقيل زبان وقيل عبدالرحمن، لين الحديث من السادسة ﴿وعن عائشة رضي الله عنها ﴾ قالت إعا قام رسولالله ﷺ في جنازه يهو دى مُن بها عليه ( بز ) و إسناده حسن 🏎 الأحكام 🗫 أحاديث الباب فيها النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة حتى توضع على الأرض ﴿وَفَيُّهَا ﴾ . الأمر بأن من مرتبه جنازة وهو جالس فليقم حتى تجاوزه سواء أكانت جنازة مسلم أم كافر ﴿ وقد اختلف العلماء ﴾ في ذلك ، فذهب إلى استحباب عدم جلوس الماشي معها حتى توضع ؛ الأوزاعي واسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن ، حكى ذلك عنهم القاضي عيــاض ؛

## ( على المبنازة القيام للجنازة

( ٢٣٩) عَنْ لَيْثِ ( ' عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بَنِ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْمَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْمَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْ أَنْ مُسْلِما أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ عَنْ عَنْ النَّيِّ عَلَيْكِيْ قَالَ مُسْلِما أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَقُومُ لِمَنْ مَعْهَامِنَ ٱلْلَائِكَةِ، نَصْرَانِيًّا فَقُومُ لِمَنْ مَعْهَامِنَ ٱلْلَائِكَةِ، قَالَ لَيْتُ فَقُومُ لِمَنْ مَعْهَامِنَ ٱلْلَائِكَةِ، قَالَ لَيْتُ فَذَكَرْتُ هَذَا ٱلْحُدِيثَ لِمُجَاهِدٍ ، فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةً قَالَ لَيْتُ فَذَكَرْتُ هَذَا ٱلحُدِيثَ لِمُجَاهِدٍ ، فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةً

ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين ، قالوا والنسخ إما هو في قيسام من مرت به لا في قيام من شيعها ، وحكى الحافظ عن الشعبي والنخمي أنه يكره القيام قبل أن توضع ، ﴿وَذَهِبِ بِعِضَ السَّلَفِ﴾ إلى وجوبالقيام لما في أحاديث الباب من النهي عن الجلوس قبل وضعها وهو حقيقة للتحريم، وترك الحرام واجب ( قال القاضي عياض ) واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون ، روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أه ﴿ واختلفوا أَيْضاً ﴾ فيمن مرت به جنازة وهو جالس هل يقوم ـ أم لاً ؟ فَدَهِبِ الْأَمَامُ أَحَمَدُ وَإِسْحَاقَ وَابِنَ حَبَيْبِ وَابِنَ الْمَاجِشُونَ الْمَالِكِيانَ إِلَى أَن القيام للجنازة لم ينسخ والقعود منه عِين كا في حديث على الآتي في الباب التالي إنما هو لسان الجواز ، فمن جاس فهو في سمة ، ومن قام فله أجر ، وكذا قال ابن حزم إن قموده عَيْشِيِّيْةٍ بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخا (وقال النووي..) المختاراً به مستحب ، وبه قال المتولى وصاحب المهذب من الشافعية ، وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف كما يدل على ذلك رواياتهم المذكورة في الباب ﴿ وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ﴾ إن القيام منسوخ بحـ ديث على إلَّاتِي ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ رحمه الله إما أنَّ يكون القيام منسوخًا أو يكون لملة ؛ وأيهما كان فقد ثبتاً له تركه بعد فعله، والحجة في الآخِر من أمره والقعود أحب إلى ، حكاه الحسافظ وسمأتي تحقمق ما إذ اكانت أحاديث القيسام ونموخة أم لا في أحكام البياب التالي إنشاء الله ، والله الموفق

ابو النضر قال ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى النضر قال ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى \_ الحديث » حج غريبه ﷺ (۱) هو ابن أبي سليم ؛ وستأتى ترجمته في عربه ﷺ أباديث

ٱلأُزْدِيُّ قَالَ إِنَّا لَجْلُوسُ مَعَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْتَظُرُ جَنَازَةً إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى وَتَمْنَا ، فَنَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا بُقِيمُكُمْ ، فَقَلْنَا هَذَا مَانَا أَثُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُعَدُّدُ (') قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ نَلْتُ زَعَمَ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيناً أَوْ نَصْرَانِياً فَقُومُوا كَلَا فَا بَنْهُ لَيْسَ لَهَا يَكُمْ جَنَازَةٌ وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيناً أَوْ نَصْرَانِياً فَقُومُوا كَلَا فَا بَنْهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ مَن الْمَا مَعْمَا مِنَ ٱلْمَلاَئِكَة ، فَقَالَ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا فَمَلَمَا رَسُولُ الله عَنْهُ مَا فَلَمَا مَنَ الْمَلاَئِكَة ، فَقَالَ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ مَا فَمَلَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ رَضِي الله عَنْهُ مَا فَمَلَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ رَضِي الله عَنْهُ مَا فَمَلَمَا رَسُولُ الله عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ مَعْمَا مِنَ الْمَلاَئِكَة ، فَقَالَ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ مَا فَمَلَمَا رَسُولُ الله وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَطَعْ غَيْرَ مَرَّ فَي إِنْهُ مَا عَادَهُمَا بَعْدُ مِنَ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَكَانَ رَسُولُ الله وَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ مُ مَا عَادَهُمَا بَعْدُ مِنَ الْيَهُ وَلَا مُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمُ الْمُونُ وَلَا مُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤَلِقًا أَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٢٣٠ ) عَنْ أَبِي مَمْمُ وَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَ بِهِ جَنَازَةٌ وَقَالَمُ اللهُ عَنْهُ مَنْ أَفْتَا كُمْ هَذَا ؟ فَقَالُوا أَبُو مُوسَى فَقَالَ إِنَّمَا فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ أَفْتَا كُمْ هَذَا ؟ فَقَالُوا أَبُو مُوسَى فَقَالَ إِنَّمَا فَلَا يَكُمُ مَلَ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ فَقَالَ إِنَّمَا فَمَلَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ

(۱) أى هذا القيام الذى تواه منا ما عرفناه الا منكم وما نقلناه إلا عنكم لأنكم أصحاب رسول الله عليه بها وحى ، فكان يتشبه بهم فيها لآنهم أهل كتاب كان فى الأمور المستحسنة الى لم ينزل عليه بها وحى ، فكان يتشبه بهم فيها لآنهم أهل كتاب ومصدرها من عند الله عز وجل « فاذا نهى انتهى » يعنى فلها نهاه الله عز وجل عن ذلك انتهى فا عاد له الله عن الله على المعالية على الله على المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية على المعالية المعالية على المعالية المعالية المعالية المعالية عن عكر منه على المعالية المع

يَنْشَيْهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا نَهْيَ أَنْتُهُى

( ٢٣١) عَنْ وَاقِدِ بْنَ عَمْرِو بْنِ شَمْدِ بْنِ مُمَاذِ قَالَ شَهِدْتُ جَمَازَةً فِي بَنِي سَلْمَةً ('' فَقُمْتُ فَقَالَ لَى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ أَجْلِسْ فَا نِّي سَأْخُبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبَتِ ('' سَلَمُ وَ أَنَّهُ مَا أُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبَتِ اللّهُ عَنْهُ حَدَّنَى مَسْمُو دُ بْنُ أَلَحْ كَمِ الزَّرَقِقُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ ('' وَهُو يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ ('' وَهُو يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ أَمْرَنَا بِأَنْقِيا مِ فِي أَلِحُنَازَةٍ ، ثُمَّ جَلَسَ بَمْدَ ذَلِكَ وَأَمْرَنَا بِأَنْجُلُوسِ

( ٢٣٢) عَنْ يَزِيدَ يَمْنِي بْنَ إِبْرَاهِمَ وَهُوَ النَّسْتَرِيُّ أَنْبِأَنَا مُحَدِّدُ ( ) نَبِئْتُ أَنَّ جَنَارَةً مَرَّتْ عَلَى النَّهِ مِنْ يَنِيدِ يَلِي وَا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَمَدَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَاللهُ عَلَيْهِ وَقَمَدَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَاللهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ أَلَمْ ثَرَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر \_ الحديث » حسى تخريجه يحمه (ش) وفي إسناده عند الأمام أحمد ليث بن أبي سليم ، وتقدم الكلام عليه في تخريج الحديث السابق وسنده عند ابن أبي شيبة جيد .

ابن ابراهيم عن عمد بن عمروقال حدثنى واقد بن عمرو \_ الحديث ، حرق أي ثنا إساعيل ابن ابراهيم عن عمد بن عمروقال حدثنى واقد بن عمرو \_ الحديث ، حرق غريبه يه (۱) بكسر اللام قبيلة من الأنصار (۲) بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة كسبب أى بحجة ، تقول لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أى بحجة (٣) أى رحبة مسجد الكوفة ، وأصل الرحبة المكان الواسع ورحبة المسجد ساحته حرق تخريجه محمد أخرجه ابن حبان بلفظ حديث الباب والبيهتي بلفظ «ثم قمد بعدذلك وأمر هالقمود » ومسلم بلفظ «رأينا رسول الله عليات على المنطق المراب والبيهتي بلفظ «ثم قمد بعدذلك وأمر هالقمود » ومسلم بلفظ «رأينا رسول الله عليات قام ثم عبد » وأبوداود والترمذي والنسائي بنحوها مقتصرين الى قوله «ثم قمد » ﴿ والشافع ﴾ فعد » وأبوداود والترمذي والنسائي بنحوها مقتصرين الى قوله «ثم قمد » ﴿ والشافع ﴾ في مسنده بلفظ «كان يقوم في الجنائن ثم حملس » وابن ماجه بلفظ «قام رسول الله عليات فقمنا حتى جلس فجلسنا » وأسانيده جميعاً حيدة

( ۲۳۲ ) عن یزید بن ابراهیم ﷺ سنده ﷺ مترشن عبد الله حدثنی أبی تناعفان ثنا یزیدیعنی ابن ایراهیم وهو التستری \_ الحدیث » حق غریبه ﷺ ( ٤ ) هو ابن سیر بن

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَارَةٌ فَقَامَ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بَلَيَ وَقَدْ جَلَسَ، فَلَمْ يُذْكُرِ اللهُ عَنْهُمْ أَفَالَ أَبْنُ عَبًّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ

(٣٣٣) عَنِ أَلَّمْ مَنْ عَلِي ۗ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَ " بِهِمْ جَنَازَةٌ فَقَامَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَ " بِهِمْ جَنَازَةٌ فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا صَغَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَأَذَٰ بًا بِرِيحِ الْبَهُودِي (۱)

( ٢٣٤) عَنْ حُسَيْنِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ( رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ) أَنْهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ جَنَازَةً

🕰 تخريجه 💸 ( نس . هق . ش ) وأشار اليه الترمذي ورجاله ثقات

أنا حاد عن الحجاج بن آرطاة عن عدبن على عن الحسن بن على رضى الله عنهما ... الحديث » أنا عامان المحاد عن الحجاج بن آرطاة عن عدبن على عن الحسن بن على رضى الله عنهما ... الحديث على غريبه على غريبه على من حديث عبد الله بن عياس ( بالتحتانية والمعجمة) فأذاه رجح بخورها (وللطبراني والبيهق) من وجه آخرعن الحسن كراهية أن تعلو رأسه ، وهذا التعليل لا يعارض التعليل الذي مر في الأحاديث السابقة من قوله عين في حديث عبد الله بن عمرو « إعا تقومون إعظاماً للذي يقبض الناهوس » وفي حديث جابر « إن الموت فزع « أوفي حديث أبي هربره » «ان لاموت فزعا » وفي حديث سهل بن حنيف وقيس الموت فزع « أوفي حديث أليست نفسا » وفي حديث أنس عند الحاكم وغيره « إعا قنا للملائكة » وفي ابن سعد « أليست نفسا » وفي حديث أنس عند الحاكم وغيره « إعا قنا للملائكة » وفي كن التعليل هنا راجم إلى ما فهمه الراوي ، والتعليل الماض صريح من لفظ النبي عين التعليل فكا في الراوي هنا لم يسمع التصريح بالتعليل منه عين فعد لل باجتهاده ، وبعضهم تردّد في فكا في الراوي هنا لم يسمع التصريح بالتعليل منه عين فعد لل باجتهاده ، وبعضهم تردّد في فاتعليل هناك أوضح قيلا وأصح دليلا حين تحريجه به ( ط ) وفيه المجاح بن أرطاة فالتعليل هناك أوضح قيلا وأصح دليلا حين تحريجه به ( ط ) وفيه المجاح بن أرطاة قوله تأذيا بر مج اليهودي

( ٢٣٤ ) عن حدين وابن عباس حيث سنده ﷺ عبد الله حدثني أبي ثنيا عبد الرزاق أنبأنا ابن حرج قال سمعت مجد بن على بزعم عن حسين وابن عباس أو عن

### يَهُودِيٍّ مُرَّ إِمِا عَلَيْهِ فَقَالَ أَذَا نِي رِيجُهَا

أحدما \_ الحديث » حمر تحريجه يه أورده الميشمي وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح حيل زوائد الباب على عيادة بن الصيامت ﴾ رضي الله عنه قال «كان رسول الله عَلَيْكَالِيَّةً يقوم في الجنــازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقسال هكذا نفعل، فجلس النبي عَلَيْكُ وقال اجلسوا خالفوهم ( د . جه . بز . هق طح . مذ ) وقال حديث غريب ﴿ وعن زيد بن وهب ﴾ قال تذاكرنا القيام عند الجنازة عند على فقال أبو مسعود ما زلما نفعله ، فقال على صدقت ذاك وأنتم يهود (طب) قال الهيثمي اسناده حسن ﴿ وعن أبي اسحاق ﴾ قال كان أصحــاب على وأصحاب عبــــدالله لم يقوموا للجنائز إذا مرت بهم ( ش ) ﴿ وعن ليث ﴾ قال كان عطاء ومجاهد يويان الجنازة لا يقومان لها (ش ) حجرٌ الأحكام ﴾ أحاديث الباب منها ما يدل على جواز ترك القيام للجنسازة ﴿ وَمَنْهِا ﴾ مَا يَدُلُ عَلَى نَسْخَهُ ﴿ أَى وَجُوبُ رَكُهُ ﴾ وليس فيها ما يُدُلُ عَلَى النَّسْخُ صراحة إلا حديث على رضي الله عنه الثمالث من أحاديث الباب، وحديث عبادة بن الصامت من الزوائد « أما حديث على رضي الله عنه » فهو صحيح ، رواه البيهتي وابن حبان وفيه « ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » فهو صريح في النسخ ، لـكن رواه الأمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذي بسند أصح الى قوله ثم قعد ( وعند مالك ) ورواية لمسلم « ثمجاس » بدون الزيادة التي جاءت في حديث الباب وهي قوله « وأمرنا بالجلوس » وهو بدون الزيادة لا يدل على النسخ ﴿ وأما حديث عبادة ﴾ فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار ، وفي اسناده بشر بن رافع كما قال الترمذي ( وقال البزار ) تفرد به بشر وهو لين (قال الترمددي ) حديث عبادة غريب ، وقال أبو بكر الحمداني لو صنح لكان صريحا في النسخ غيرأن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الاسناد اه ﴿ قَلْتَ ﴾ حديث أبي سعيد تقدم في أول الباب السابق مرفوعاً بالفظر « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعدحتى توضع » رواه الشيخان والثلاثة وغيرهم ﴿ لَهَٰذَا اخْتَلَفْتَ أَنْظَارَالْعُلَّمَاءُ ﴾ فذهب قوم إلى أن القيام للجنازة لم ينسُّخ ، وتقــدم ذكرهم في أحكام الباب السابق وحملوا ِ أحاديث البـــاب على بيان الجواز ، وأن قعوده عَيَناتُنُّ بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون ماسخا ، وأجابو عن حديث عبادة وإن كان صريحا في النسخ بأنه ضعيف لا يجوز أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله ، بل المتحتم الآخذ بها واعتقادمشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح

ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو اخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة بكذا ﴿ وَأَجَابُو عَنْ حَدَيْثُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ ﴾ بأن اقتصار جمهور المخرجين له وحفاظهم على مجرد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان اليها والتمسك بها في النسيخ لما هو من الصحة في الغاية ، لا سيما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة مرس الصحابة بها يبعد كل البعد أن يخني على مثلهم الناسخ، ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة « ويمكن الجواب عن ذلك » بأن اقتصار جمهور المخرجين على مجرد ذكر القعود لا ينسافي صحة الزيادة، فقد خرحها غيرهم من طرق مختلفة، وزيادة الثقة مقبولة ، وبأن الأم بالجلوس لا يمارض بفعل القيام من بعض الصحابة بعد أيام النبوة ، لا سيما وقد تركه بعض الصحابة أيضًا عملاً بالأمر بالجلوس، ومن علم حجة على من لم يعلم، وحديث عبادة وإن كان ضعيفًا فهو لا يقصر عن كونه شــاهـدا لحديث الأمر بالجلوس ﴿ وذهب آخرون ﴾ إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ( فال الحازمي في الاعتبار ) وقال أكثر أهل العلم ليس على أحدالقيام للجنازة ، روينا ذلك عن على بن أبي طالب والحسن بن على وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير وفعله سعيد بن المسيب ، وبه قال عروة بن الزببر ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث، ذكر الحازمي منها حديث على « أن رسول الله عَلَيْكَ إِنَّهُ كَان يقوم في الجِنائز ثم جلس بعد » وقال هــذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ليث بن ســـمد عن يحيي بن سعيد ﴿ ومنها ﴾ ــ حديث على الثالث من أحاديث الباب ﴿ ومنها ﴾ حديثاً بي معمر الثاني منأحاديث الباب وفيه «فلما نسخ ذلك و نهى عنه انتهى » ولفظ النسخ ليس موجوداً في رواية الأمام أحمد ﴿ ومنها ﴾ حديث ليث الأول من أحاديث الباب ؛ ثم قال ﴿ قال الشافعي ﴾ فقد جاء عن الذي مَيِّكِ اللَّهِ تَرَكُهُ بِهِـنَدُ فَمَلُهُ وَالْحَجَةُ فِي الْآخِيرُ مِن أَمْرُرُسُولُ اللهُ مَيِّكُ إِنَّ كَانَ الأُولُ وَاجْبِــا ﴿ فالآخِرِمن أمره ناسخ. و إن كان استجبابا فالآخِر هو الاستحباب، و إن كان مباحا لابأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى لأنه الآخير من فعله اها، وروى الترمذي حديث على فقال حدثنا قتيبة قال الليث بن سمعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معماذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع فقال على قام رسول الله عِلَيْكَانِيُّةٍ ثم قمد ( قال الترمذي ) حديث على حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض ، والعمل على هذا عنهـ د بمض أهل العلم ( قال الثافعي ) وهذا أصح شيء في هذا الباب ؛ وهـــذا الحديث ناسخ-للحديثالاً ول « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » وقال أحمد إن شـاء قام وإن شاء لم يقم

#### (٥) باسبب ثناء الناسى على الميت وشهادتهم له

( ٢٣٥) عَنْ أَنْسِ ( بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَأَ ثُنُوا عَلَيْهَا خَبْرًا ( ' وَمَرُوا بِجِنَازَةٍ فَأَ ثُنُوا عَلَيْهَا خَبْرًا ( ' وَمَرُوا بِجِنَازَةٍ فَأَ ثُنُوا عَلَيْهَا خَبْرًا النَّيْ عَلَيْكِيْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، فَقَالَ مُحَرُ فِدَ الْدَ أَبِي وَأُمِّى ، عَلَيْهَا شَرًّا النَّيْ عَلَيْكِيْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَمَرُ فِدَ اللهَ أَبِي وَأُمِّى ، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا ( ' فَقَلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَمُرَ اللهِ عَلَيْهِ خَبْرًا مُنَ أَنْنِيمُ عَلَيْهِ خَبْرًا فَأَنْنِي عَلَيْهِ خَبْرًا وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَقَالَ مَن أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَبْرًا وَأَنْنِي عَلَيْهِ خَبْرًا وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَقَالَ مَن أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَبْرًا وَكُلْتَ وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَقَالَ مَن أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَبْرًا

واحتج بأن النبي عَيَنِيَاتَةُ قد روى عنه أنه قام ثم قمد، وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم؛ ومعنى قول على «قام النبي عَيَنِيَاتِيَّةُ في الجنازة ثم قمد» يقول كان النبي عَيَنِيَّتِهُ يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة اه. والله أعلم

( ٢٢٥ ) عن أنس بن مالك على سنده يه حرث عبدالله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثناً عبد العزيز عن أنس \_ الحديث » حتى غريبه 🎥 (١) بيَّـن الحِاكم ما أثنوا به على الميت من رواية النضر بن أنس قال (فقالواكان يحب الله ورسوله ويعمل بظاعة الله ويسعى فيها) وله أيضا من حديث جابر فقال بعضهم لنعم المرء لقد كان عفيفاً مسلما ، وفي الجنازة الأخرى فقال بعضهم بنس المرء إنه كان لفَ ظاَّ عليظاً (٢) أي وجبت له الجنة كما سيأتي في آخر الحديث وكرره ثلاث مرات للتوكيد ومثله ني صحيح مسلم ( قال النووي ) في شهرحه هكذا وقع هذا الحديث في الأصول، وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات ، قال وفيه استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ (٣) استمال الثناء في الشرُّ لَمْةَ شاذَةً لكنه استعمل هنا للنشاكلة لقوله فأثنوا عابها خيراً ، و إنما مُسكنوا من الثناء بالشر ممالحديث الصحيح في النهي عن سب الأموات، رواه الأمام أحمــد والبخاري والنسائي عن عائشة بلفظ « لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا » ( وسيأتي في باب النهي عن سب الأموات) لأن النهى عن سبهم إنما هو في حق غير المنافقين والكفار وغير المتظاهرين بالفسق والبدعة ، وأما هؤلاء فلا يحرم سبهم للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم ، وقد بـيَّن الحاكم في روايته الني أشرنا اليهـــا سابقاً ما أثنوا به عليه من الشر قال ، فقالوا « كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها » وهي تؤبد ان الميت كان منافقاً لأنه لا يبغض الله ورسوله إلا منافق كافر (٤) هكذا بالأصلخيرا بالنصب

وَجَبَتْ لَهُ ٱلْخَنَةُ (ا وَمَن أَنْنَبْتُم عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ ٱلنَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِ ٱلْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءِ ٱللهِ فِ ٱلْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي ٱلْأَرْضِ (٢)

(٢٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ نَجُوْهُ ، وَفِيهِ فَأَثْنَوْ ا عَلَيْهَا خَبْراً فِي مَنَاقِبِ النَّارِ (٣) وَعَلَى آلِهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ نَجُوْهُ ، وَفِيهِ فَأَثْنَوْ ا عَلَيْهَا خَبْراً فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ اللهُ فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ (وَقَالَ فِي اللَّهُ رَبَّى ) فَأَذْنُوا عَلَيْهَا شَرًا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ (١) فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ (وَقَالَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهَا شَرًا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ (١)

وكذلك شراً الآني بعده ، ومثله في البخاري ومسلم (قال الحافظ) كذا في جميع الأصول خيرا بالنصب وكذا شرا ، وقد غلط من ضبط أنني بفتح الهمزة على البناء الفاعل فأنه في جميع الأصول مبنى لمفعول (قال ابن التين) والصواب الرفع ، وفي نصبه بُعد في اللسان، ووجّه غيره بأن الجاروالحج ور أقيم مقام المفعول الأول، وخيرا مقام الذا في وهو جائز، وإن كان المشهور عكسه ، وقال النووي هو منصوب بنزع المحافض ، أي أثمي عليها بخير اهو (١) فيه بيان لأن المراد بقوله وجبت أي الجنة لذى الحجير والذار لذى الشر ، والمراد بلوجوب النبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب ، والأصل أنه لا يجب على الله شيء ، بل الثواب فضله والعقاب عدله ، لا يسئل عما يفعل ، أفاده الحافظ (٢) تقدم المكلام على فائدة تكرار هذا اللفظ، والمخاطبون بذلك هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان على صفتهم من المؤمنين ، وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكة بخلاف من بعدم ، قال والصواب أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكادي هي المناقبات، ومارواه أبو داود والأمام أحمد، وسيأني في هذا الباب «أنتم شهداء الله بعضكم على بعض » ولفظ أبي داود « إن بعضكم على بعض هيدا الباب « أنتم شهداء في الأحكام حرفي تخريجه بحد (ق . نس . هق )

( ٢٣٦) عن أبى هريرة على سنده و مرتف عبد الله حدثنى أبي ثنا يعلى ويزيد قالا أما عبد بن عمرو عن أبى سامة عن أبى هريرة قال مرت على رسول الله على الله الله على الله الله على الل

قَالَ إِنَّكُمْ شُهَدَاء أللهِ فِي ٱلْأَرْضِ (١)

(٢٣٧) عَنْ عَبْدِ اللّهِ عِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فقيل هـذا فلان بئس الرجل وأنني عليه شرا ـ الحديث » سيأتي في الزوائد كاملا (١) لفظ أبي داود « إن بعضكم على بعض شهيد » ولفظ النسائي « فقال النبي والنبي الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض » يعني أن الله عن وجل يقبل شهادة المؤمنين بعضهم على بعض و يحكم بمقتضاها ، وقبل غير ذلك والله أعلم حلى تحريجه كلم شهادة المؤمنين بعضهم على بعض و يحكم بمقتضاها ، وقبل غير ذلك والله أعلم حلى تعريجه كلم المداهم، حلى بعض و يحكم بمقتضاها ، وقبل غير دالله من رجال الصحيحين

وكيع ثنا عمر بن الوليد الشي عن عبد الله بن بريدة - الحديث » حق غريبه الله حداني أبي ثنا وكيع ثنا عمر بن الوليد الشي عن عبد الله بن بريدة - الحديث » حق غريبه إلى الظاهر أنه كان في الأصل « فقالوا خيرا » ولم يقل فأثنوا كا تقدم ولا ما نع من ذلك (٣) الظاهر أنه كان من المنافقين لأنهم أكذب الناس ؛ وقد وصفهم الله بالكذب في كتابه الهزيز ، وما و صفوا بذلك الا لكثرة كذبهم وافترائهم على الله ، قاتلهم الله أبي يؤ فكون (٤) يعنى المنافقين وأهل الشرك « ثم الذين يلونهم » أي الذين أقل منهم درجة في الكذب « من كذب على وحمه في جسده » ككونه يصف نفسه بصفة ليست فيها ونحو ذلك ( • ) أي وجبت له الجنة كما تقدم ، ومثله من شهد له ثلاثة بل ومن شهد له اثنان (٢) يعنى ولأن أكون سألت النبي علي الله من شهدة أمر الواحد كان ذلك أحب الى من حمر النعم ، يعني الابل الحر سألت النبي علي المناف في شهادة الواحد كا يستفاد ذلك من الحديث التي يعز وجودها عند العرب ، ولكنه ما سأله في شهادة الواحد كا يستفاد ذلك من الحديث

رَسُولِ ٱللهِ عِيْنِالِيَّةِ قَالَ لاَ بَلْ سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عِيْنَاتِهِ (١)

(٢٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) أَنَّهُ وَالَ أَيَدْتُ الْمَدِينَةَ وَوَافَيْتُهَا وَقَدْ وَقَعَ فِيها مَرَضْ فَهُمْ بَمُونُونَ مَوْنَا ذَرِيعاً (٢) خَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخُطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَأَنْ نِي عَلَى صَاحِبِها خَبْنُ ، فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، وَعَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، وَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، وَعَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، وَمَا لَا اللّهُ وَالْمَالِيَةِ فَأَنْ فِي عَلَى صَاحِبِها خَبْنٌ ، فَقَالَ عُمرُ وَجَبَتْ ، وَمَا لَنْهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ عُمرُ وَجَبَتْ ، وَمَا لَا اللّهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُواللّهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُواللّهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَلَا أَنْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُواللّهُ وَلَا أَنْهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُوالْأَسُو وَ مَا وَجَبَتْ ، وَمَا أَيْهِ مَا أَيْهِ اللّهُ عَنْهُ مُن اللّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُواللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

التالى وفيه قال « ثم لم فسأل عن الوّاحد (١) يعنى أن ما قاله عمر رضى الله عنه قاله النبي عَلَيْتُيْنَةُ وسمعه منه عمر ؛ ويؤيده الحديث الآتي بعده وهو أصرح من هذا 🏎 تخريجه 🎥 لم أقف عليه لغير الأمام أحمد بهذا اللفظ. ويعضده حديث أبي الأسود الآتي بعده ( ۲۲۸ ) عن عبد الله بن ريدة على سنده على مترشن عبيد الله حدثني أبي ثنيا يونس بن محمد ثنا داود يعني ابن أبي الفراء عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود ــ الحديث.» حَمْقُ غَرَيْبِهِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي بكسر الدال المهملة وسـكون التحتية ، ويقال الدؤلى بضم الدال بعدها همزة مفتوحة ، وهو أول من تكلم فى النحو بعد على رضى الله عنه (٣) أي سريعاً وزناً ومعنى (٤) أي ما معنى قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالحير والشر ( ٥ ) الظاهر أن قوله أيما مسلم هو المقول ، فحينئذ يكون قول ا عمر لكل منهما وجبت قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله عَلَيْنَا أُدخله الله الجنة ؛ وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصبار وإما لأحالة السامع على القياس. والأول أظهر ؛ وعرف من القصة أن المثنى على على من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد . وكـذا في قول عمر قلنا وما وجبت إشارة إلى أن السمائل عن ذلك هو وغيره . وقد وقع في تفسير قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هربرة أن أبيُّ بن كعب سأل عن ذلك « وقوله فقلنا ثلاثة » فيـــه اعتبارمفهوم الموافقة ، لأنه سأله عن الثلاثة ولم يسأل عمافوق الأربعة كالخسة مثلاً . وفيه أن مفهوم العددليس دليلا قطعيا بل هو في مقام الاحتمال « وقوله ثم لم نسأله عن الواحد » قال فيه الزين بن المنير إعالم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن يكتنى في مثل هذا المقام

يِحَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ ٱلجُنَّةُ ، قَالَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ ، فَقَالَ وَثَلاَثَةٌ ، قَالَ قُلْنَا وَ أَثْنَانِ ، قَالَ وَأَثْنَانِ ، قَالَ ثُمُّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ ٱلْوَاحِدِ

﴿ ٢٣٩) عَنْ أَبِي بَكُرِ بِنَ أَبِي زُهَبِرِ النَّهَ هَنِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَهُ وَالنَّهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَعْدَ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الل

العظيم بأقل منالنصاب « وقال أخوه فى الحاشية » فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد كذا قال وفيه غموض . أفاده الحافظ حي تخريجه كيم (خ. مد. نس. ش. هق)

( ٢٣٩ ) عن أبى بكر بن أبى عبر حير سنده هم مترش عبد الله حدثنى أبى ثما عبد الملك بن عمرو وسريج المهنى قالا ثمنا نافع بن عمر يهنى الجمعى عن أميسة بن صفوان عن أبى بكر بن أبي زهير الثقنى عرب أبيسه عن أبى بكر بن أبي زهير الثقنى عرب أبيسه عن أبى بكر بن أبي زهير الثقنى عرب أبيسه عن أبيسه على النباءة عربه عمر الما على القاموس ) والنباوة ما ارتفع من الأرض بالهمز أو النباوة بالواو ، والمشهور بالواو ( قال فى القاموس ) والنباوة ما ارتفع من الأرض كالنباءة والنباوة والنباوة بالواو ، والمشهور بالواو ( قال فى القاموس ) والنباوة ما ارتفع من الأرض كالنباءة والنباوة والنباوة بالواو ، والمشهور بالواو ( قال فى القاموس ) والنباوة ما ارتفع من الأرض كالنباءة والنباوة والنباوة بالواو ، والمشهور بالواو ( قال فى القاموس ) والنباوة ما ارتفع من الأرض كالنباء الموضع وهو مكان المعروف بالطائف، يقول يا آبها الناس الح الحديث « وقوله توشكون » أى يقرب أن تعرفوا أهل الجنة الحرب على المناه أحد وسنده حيد

فنا مهدى بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادة عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة منا مهدى بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادة عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة و الحديث » من غرببه المحمد (٢) فيه أن شهادة ثلاثة من جيران الميت من موجبات مففرة الله تعالى ، ولا يعارضه حديث أنس الآتي بعده حيث قال فيه « فيشهد له أربعة » لأ نه ورد ذكر الثلاثة في حديث عمر عند البخاري وغيره و الأمام أحمد ، و تقدم في هذا الباب

ٱلْأَدْنَانَ بِخَايْرِ إِلاَّ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَ قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا ﴿ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ ( ) وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ ( )

( ٢٤١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِيَّ عَلَيْكِيْ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهُدُ لَهُ أَرْ بَمَةٌ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ ٱلْأَذْنَدَيْنَ إِلاَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهُدُ لَهُ أَرْ بَمَةٌ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ ٱلْأَذْنَدَيْنَ إِلاَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهُدُ لَهُ أَوْلُ اللهُ تَمْلُمُونَ وَنَعْفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَمْلُمُونَ

(٢٤٢) عَنْ أَبِي فَتَادَةً بْنِ رِبْعِي ۗ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَالَ مُرَّ عَلَى ٱلنَّبِي عَلَيْكُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النِّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى

أن النبي وَلَيْكِلَّةُ قال «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجندة ، قال فقلنا وثلاثة ؟ فقال وثلاثة ، قال قلنا واثنان ؟ قالواثنان ، قال عمل نسأله عن الواحد » وتقدم الكلام عليه في شرح حديث أبي الأسود « وقوله أبيات » جمع بيت ويجمع على يبوت أيضا ، وليس المراد شهادة البيوت نفسها بل شهادة ، أهلها فهو على حذف مضاف « أي يشهد له ثلاثة أهل أبيات » كما في حديث أنس الآتي بعده بلفظ «أربعة أهل أبيات» وخص الجيران بالذكر لأنهم أعرف الناس بالميت ، وخص الأقربين منهم بقوله الأدنين مبالغة في شدة المرفة لأن الجار القريب أعرف بأحواله من الجار البعيد ، كما أن الله عز وجل قدمه في البرلان الجار القريب أعرف بأحواله من الجار البعيد ، كما أن الله عز وجل قدمه في البرلان الجار القريب أعرف بأحواله عن الجار البعيد ، كما أن له ذنوب مستورة عنهم بقبول شهادة المسلمين للهيت فيما علموا والمغفرة له وإن كان له ذنوب مستورة عنهم حديث أنس الآتي بعده .

الله عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن أنه سنده الله عن أبى ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا سالم عن أنس الحديث » عن تخريجه كالله (حس على الله عن أنس الحديث على قات ﴾ وأفره الذهبي حديث صحيح على شرط مسلم ﴿ قات ﴾ وأفره الذهبي

سنده هم مرتب عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الله بن سعيد يعنى بن أبي هند حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة بن رابعي \_ الحديث » حر غريبه هم (٢) هكذا عند الأمام أحمدقال بدون فاء ، وكذا في رواية عند البخاري، وله في أخرى بزيادة الفاء

وَ ٱلْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ ٱلْمُؤْمِنُ أَسْتَرَاحَ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا (' إلَى رَحْمَةِ اللهُ تَمَالَى ، وَالْفَاجِرُ أَسْتَرَاحَ مِنْهُ الْعِبَادُ (' وَالْبِلاَدُ وَالْشَجَرُ وَالْدَّوَابُ

في أوله وكذا للسلم والنسائي بزيادة الفاء أيضا « وقوله مسترج ومستراح منه » قال في النهاية ، يقال أراح الرجل واستراح إذا رجعت اليه نهسه بعد الأعياء اهـ. والواو في قولة ومستراح بممي أوفهي تنويعية ، والممي هذا الميت أو كل ميت إما مستريح أو مستراح منه (١) زاد النسائي في رواية وهب بن معد من أوصاب الدنيا ، والأوصاب جم وصب يفتح الواو المهملة ثم موحدة وهو دوام الوجم ، ويطلق أيضًا على فتور البدن « والنصب » بوزله ، لكن أوله نون وهو التعب وزله ومعناه ، والأذي من عطف العمام على الخاص ( قال ابن الذين ) محتمل أن براد بالمؤمن التقي خاصة ، ويحتمل كل مؤمن « والفاجر » محتمل أن يريد به الكافر؛ ويحتمل أن يدخل فيه العاصى؛ أفاده الحافظ ( ٢ ) قال النووى: وأما استراحة العباد من الفاجر معناه الدفاع أذاه عنهم ؛ وأذاه يكون من وجوه ؛ منها ظلمه لهم ، ومنها ارتكابه للمنكراتفانأ نكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا « واستراحة الدواب منه » كـذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها مالاتطيقه ويجيمها في بعض الأوقات وغيرذلك « واستراحة البلاد والشجر » فقيل لأنها تُمنع القطر عَصيبته ، قاله الداودي ( وقال الباجي ) لأنَّه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره اه . 🏎 تخريجه 🦫 ( ق . نس . قط . عل ) 🚓 زوائد الباب 🗫 ﴿ عن كـعب بن عجرة ﴾ هــذا فلان بئس الرجل وأثنى عليه شرا ، فقال رسول الله عَلَيْكُ تعلمون ذلك ؟ قالوا نعم قال وجبت ، وأما الآخر فأتي بجنازة رجلفقالوا هذافلان وأثنوا عليه خيرا ، قال تعلمون ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال وجبت ، رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن فأنى بجنازة فقال القوم إن كنت وإن كنت ، ثم أنى بأخرى فقال القوم إن كنت لكنت وكنت ، فأثنوا على واحدة خيرا والأخرى شرا ، فقال رسول الله ﷺ أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء؛ وفي رواية فاذا شهدتم وجبت (طب) وفي السند الأول عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو ضعيف ، وفي الأخرى موسى بن عبيدة وهو ضعيف ، قاله الهيشمي ﴿ قلت ﴾ وأخرح الظريق الثانية ابن أبي شــيبة قال حَرْثُ زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال مر على النبي عليه

بجنازة رجل من الأنصار فأثنى عليها خير ، فقال وجبت ، فقال يارسول الله وما وجبت ؟ قال الملائكة شهود الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، وموسى بن عبيدة مختلف فيه ، بعضهم وثقة وبعضهم ضعفه ، والله أعلم ﴿ وعن عامر بن ربيعة ﴾ رضي الله عنه قال قال رسول الله وَلَيُطَالِقُهُ إذا مات العبد وألله يعلم منه شرَّ او تقول الناس، قال الله عز وجل لملائكته قد قبلت شهادة عبدادي على عبدي وغفرت له علمي فيه ( بز ) وفيه عبد بن عبد الرحمن العشيري وهو متروك الحديث، قاله الهيثمي أيضاً (وروى ابن أبي شيبة) قال حَرْشَنَا جرير عن عبد العزيزعن خيثمة قال قال عبد الله انظروا الناس عند مضاجعهم . فاذا وأيتم العبد يموت على خير ما ترونه فارجوا له الخير ، وإن رأيتموه يموت على شر ما ترونه خافوا علميه حلي الأحكام على أحاديث الباب مدل على أن من مات وشهد له اثنان فأكثر من المسامين بالخير قبل الله شهادتهم وغفر له بسببها ، وأن من شهد عليه اثنان فأكثر بالشر استحق العدَّابِ بِسببها، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك ؛ فقال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهلالفضل والصدق لاالفسقة ،الأنهم قد يثنونعلىمن يكون مثلهم، ولامن بينه وبين الميت عداوة ، لأن شهادة ألعدو لا تقبل اه . و نقل الطببي عن بعض شراح المصابيح قال ليس معنى قوله أنتم شهداء الله في الأرض أي الذي يقولونه في حق شيخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النـــار بقولهم ولا العكس ، بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس، وتعقبه الطبهي بأن قوله وجبت بعد الثناء حـكم عقب وصفا مناسبا فأشعر بالعلية ، وكذا قوله أنتم شهداء الله في الأرض لأن الأضافة فيه للتشريف لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهوكالنزكية للأمة بعد أداء شهادتهم فينبغي أن يكون لها أثر ، قال وإلى هذا يومي فوله تمالي « وكذلك جملناكم أمة وسطا ـ الآية » اه ( وقال النووي رحمه الله ) للملماء في ذلك قولان ( أحدما ) أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل. فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فان لم يكن كـذلك فايس هو مراداً بالحديث ( والثاني ) وهو الصحيح المختار آنه على عمومه واطلاقه ، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك. أم لا ، وإن لم تكن أفداله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة ، بلهو في خطر المشيئة ، فإذا ألهم الله عز وجل الثناء عليه استمَادُ لَلْــنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له ، وجذا تظهر فائدة الثناء وقوله عَلَيْكُ « وجبت وأنَّم شهداء الله » ولوكان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة ، وقد أثبت النبي عَلَيْكُ لَهُ فَائْدَةَ اهِ ( قال الحافظ ) وهذا في جانب الخير واضح

### ( ٥ ) باسب النهى عن سب الأموات وذكر مساويهم

(٢٤٣) عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عِيَّكِيَّةِ قَالَ لاَتَسُبُوا ٱلأَمْوَاتَ (١)

ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوط «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الآدنين » فذكر حديث أنس السابع من أحاديث الباب، تم قال ولاحمد من حديث أبي هريرة نحوه ، فذكر حديث أبي هريرة السادس من أحاديث الباب ، ثم قال وأما جانب الشر فظاهر الاحاديث أنه كذلك . لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره ، وقد وقع في رواية النضر (يعني ابن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضى الله عنه ) عند الحاكم وفيها « إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر » اه ﴿ وفيها دليل ﴾ على قبول الشهادة بالاستفاضة وأن أقل أصلها اثنان (وقال ابن العربي) فيها جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبو لها قبل الاستفصال اه ﴿ وفيها نَهُ الله على على جواز ذكر المرء عا فيه من خير أو شر ولا يكون ذلك من الغيبة ﴿ وفيها فيه فضية هذه الأمة وأعمال الحكم بالظاهر ، وفيها غير ذلك والله أعلم

معلق تنبيه المحمد النساس في بعض البلاد أن يقول أحده بعد الفراغ من الصلاح على الميت سواء أكان صالحا أم طالحا ما تشهدون فيه ؟ فيقولون من أهل الخير والصلاح وإن كان من أفسق الفساق ، فهذا القول من الجهتين بدعة ذميمة مخالف لما كان عليه النبي وأسحابه ، والذي كان في عصرهم أنهم كانوا يشهدون تطوعاً بدون سؤال ، وكانت شهادم على حسب ما يعامون في الميت . أما هؤلاء فقد ابتدعوا المؤال الذي لا أصل له في الشرع ويشهدون زوراً في اعض الأحيان ، لأنهم لا يفرقون بين الصالح والطالح فياحقهم الأثم ، في أراد النجاة من ذلك فليتأس بفعل الذي ويتيالي وأصحابه وليسلك سبيلهم ، فالخير كله في الاتباع والشركله في الابتداع ، قال تعالى « ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وفصله جهتم وساءت مصيرا » وقال عز من قائل « وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى أقوم طريق أمين .

سنده و مرتف عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة \_ الحديث » حر غريبه كالم عبد الرحمن بن مهدي شدا و بحوه مما سيأتي في هذا الباب و بين ماجاء في أحاديث الباب السابق (١) كيف الجمع بين هذا و بحوه مما سيأتي في هذا الباب و بين ماجاء في أحاديث الباب السابق

فَإِيُّهُمْ قَدْ أَفْضُوا (١) إِلَى مَا قَدَّمُوا

( ٢٤٤) عَنِ ٱللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَبَّ الْأَمُواتِ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (٢) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ لا تَسْبُوا ٱلْأَمُواتَ فَتُؤْذُوا ٱلْأَحْيَاء (١) عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ لا تَسْبُوا ٱلْأَمُواتَ فَتُؤْذُوا ٱلْأَحْيَاء (١)

( ٢٤٥ ) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

من أنه عليه عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال عليها وحبت ولم ينههم عن المناه بالشر، وأجاب النووى برحمه الله بأن النهى عن سب الأموات هو فى غير المنافق والكافر وفى غير المنظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحدير من طريقهم ومن الاقتداء بأثارهم والتخلق بأخلاقهم، قال والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا عليه شراكان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا (١) أى وصلوا إلى ما قدموا لأنفسهم من الأعمال، والمراد حزاؤها أى فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع الحى فى النهى والرجر حتى لا يقع فى الملاك على تخريجه الله والرجر حتى لا يقع فى الملاك على الله على والرجر حتى لا يقع فى الملاك على الملاك التحريجه الله الرحم المراد على الملاك

(۲٤٤) عن المفيرة بن شعبة على سنده من مرتب عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المفيرة بن شعبة رضى الله عنه \_ الحديث » (۲) « وعنه من طريق ثان » على سنده من مرتب عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سه فيان عن زياد قال سمعت المفيرة بن شعبة قال قال رسول الله عِلَيْلِيَّةً \_ الحديث » على غريبه من أقاربهم وذوبهم على تخريجه من أخرج الطريق الأولى منه ابن أبي شيبة بسندها ولفظ عندالا مام أحمد وسندها جيد ( وأخرج الطريق الناسية ) منه الترمذي وحسنها الحافظ السيوطي

مدانى حدانى حدين ابن عباس عباس عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنها أن المدنى ثنا إسرائيل عن عبد إلا على عن ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها أن رجلا من الأ نصار وقع فى أب للعباس كان فى الجاهلية فلطمه العباس ، فجاء قومه فقالوا والله للطمنه كما لطمه ، فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله وسيالية فصمد المنبر ، فقال أيها الناس أى أهل الارض أكرم على الله ؟ قالوا أنت ، قال فان العباس منى وأنا منه فلا تسبوا هو تانا فتؤذوا أحيانا ، فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك فلا تسبوا هو تانا فتؤذوا أحيانا ، فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا نَسُبُوا مَو ْنَانَا فَتُؤْذُوا أُحْيَانَا

(٢٤٦) عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَا لِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَمْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً قَالَ نَالُهُ عَنْهُ عَمْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً قَالَ نَالُهُ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَاللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبُ أَلْهُ قَلْمَ تَسُبُ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ (٢)

وسيأتى هذا الحديث في المتن كاملا في مناقب العباس بن عبد المطلب من كتاب المناقب الناقب الناقب الله تعالى ، وإنما ذكرت هذا الجزء منه هنا لمناسبة ترجمة الباب على تخريجه على النس وسنده جيد

( ٢٤٦ ) عن قطية بن مالك على سنده الله حدثني أبي ثنا عد ابن بشر ثنا مِسْعَد عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك \_ الحديث على غريبه كالله (١) أي سب المغيرة بن شعبة عليا رضي الله عنه بعد موته ولم يصرح باسم المغيرة في رواية ابن أبي شيبة وافظه «سب أمير من الأمراء عليا» (٢) أنكر عليه زبد بن أرقم رضى الله عنه فعله ولامه عليه ، لا سيما وقد علم النهى عن ذلك من رسول الله عُلِيْنَا وفعل المنهى عنــه بعد العلم بالنهى حرام لايجوز، ولذا لم يسع زيد بن أرقم السكوت على ذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب. ولم يقعده عن ذلك كون المغيرة أميرا، فهكذا يكون الأيمان رضي الله عنه علم تخريجه كله ( نس . ش . ك ) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم بخرجاه ﴿ قلت ﴾ وأقره الذهبي حجيٌّ زوا تُدالباب ۗ الله عن عالمائشة رضي الله عنهـا قالت ذكر عند النبي عَلَيْكِيْرُ هالك (أَي ميت) بسوء، فقال لا تذكروا ها كماكم إلا بخير (نس) وسنده جيد ﴿ وعن هلال بن يِساف ﴾ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بمي على جمل ، فقال لا تسبوا الأموات ، فإن ما يعب به الموتى فانما يؤذي به الحيي ( ش ) وسنده حيد ﴿ وعن عبدالله بنعمرو ﴾ رضي الله عنه قال سابُّ لليت كالمشرف على الهلكة (ش) وسنده جيد ﴿ عن عائشة رضي الله عنها ﴾ قالت لا تذكروا مومَّاكُم إِلا بخير ( ش ) ﴿ وعن ابن مسعود ﴾ رضي الله عنـــه قال أذي المؤمن في موته كأذاه حيا (ش) وسنده جيد ﴿ وعن سعيد بن زيد ﴾ رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ لا تَوْدُوا مسلما بشم كافر (ك) وقال هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه ﴿ قلت ﴾

وأقره الذهبي ﴿ وعن ابن عمر ﴾ رضي الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْنَا إِنَّهُ اذْكُرُوا مُحاسَنَ موناكم وكفوا عن مساويهم ، أورده المنذري وقال رواه أبو داود والترمذي وابن حيسان في صحيحه كلهم من رواية عمران بن أنس المكي عن عطاء عنــه ( وقال الترمذي ) حديث غريب سممت عهد بن إسماعيل البخاري يقول عمران بن أنس منكر الحديث ( قال المنذري ) وتقدم حديث أم سامة الصحيح قالت قال رسول الله عِنْسَائِيْرُ « إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمُّـنون على ما تقولون » اله ﴿ وعن مجاهد ﴾ قال قالت عائشة رضي الله عنها ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالو اقدمات؛ قالت فاستغفر الله ، فقالوا لهاما لك لعنتيه تُم قلت استغفر الله؟ قالت ازرسول الله عَيَنْ إلى قال لاتسبوا الأموات فأنهم أفضوا إلى ماقدموا، رواه ابن حبان في صحيحه وصححه ورواه (خ.نس. هق) والأمام أحمد بدون ذكر القعة وتقدم أُولَ الباب، أما قصة يزيد بن قيس فسببها أن عليا رضي الله عنه أرسله في آيام وقمة الجمل برسالة إلى عائشة رضى الله عنها فلم ترد عليه جو ابا فبلغها أن يزيد عاب علمها ذلك فكانت تلعنه ، ثم لما ملغهامو له نهت عن لعنه وقالت إن رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ نهامًا عن سب الأموات ، أخرجه عمر ابن شبه في كتاب أخبار البصرة عن مجاهد حيل الأحكام عليه أحاديث الباب تدل بظاهرها على عموم النهي عن سب الأموات مطلقا ، ولكن هذا العموم مخصوص بأحاديث البــاب السابق حيث قال عَلَيْكُ عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت، وأنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليهم، ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية ، والمراد به المسلمون ، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم ، قاله الزين بن المنير ( وقال القرطبي ) في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة ( الأول ) أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لاغيبه في فاسق ، أو كان منافقاً ( ثانيها ) يحمل النهي على ما بعــد الدفن ، والجواز على ما قبله ليتمط به من يسمعه ( ثالثها ) يكون النهبي العام متأخرا فيكون ناسخاً وهذا ضعيف ( وقال ابن رشيد ما محصله ) إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين ، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم ، وأما المسلم فحيث تدعوا الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة ، وقد يجب في بعض المواضم ، وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فان ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أنذلك المال يرد إلى صاحبه ( قال الحافظ) والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل بل لقائل أن يمنع ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير لأنه يسمى سباً في اللغة اهـ ( وقال ابن بطال ) سب الا موات يجرى مجري الغيبة ، فان كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلته فالاغتياب له ممنوع ، وإن كان فاسقاً مملنا فلا غيبة له فكذلك الميت ، ويحتمل

# مر ابو اب اللفن و احدام القبور رابعد على الش و نعمين الفير و نوبيم

حَمْرٌ ودفن الاثنين والنلاثة في قبر واحد إذا اقتضى الحال ذلك الله

(٢٤٧) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ الْبُحَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ

في الْإِسْلاَمِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاتِهِ يُمَلِّمُهُ الْإِسْلاَمَ وَهُوَ فِي مَسْبِرِهِ، فَدَخَلَ خُفُ بَمْبِرِهِ فَهَاتَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خُفُ بَمْبِرِهِ فَهَاتَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خُفُ بَمْبِرِهِ فَهَاتَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَفْ بَمْبِرِهِ فَهَاتَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَفْ بَمْبِرِهِ فَهَالَ عَمِلَ فَلَيْلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا، فَالْهَا حَمَّادٌ (٣) ثَلَانًا اللَّهُ دُلُ لَنَا (٣) وَالسَّقَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمِلَ فَلَيْلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا، فَالْهَا حَمَّادٌ (٣) ثَلَانًا اللَّهُ دُلُ لَنَا (٣) وَالسَّقَ

أن يكون النهى على عمومه فيما بعد الدفن والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فسآق الأحياء ، فاذا صار الى قبره أمسك عنه لأ فضائه إلى ما قدّم وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه ، أفاده الحافظ ﴿ والخلاصة ﴾ أن أصح ما قيل في ذلك جواز ذكر مساوى الكفار والفساق للتحدير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواناً ، والله أعلم

عفان ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زادان عن جرير بن عبد الله عفان ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زادان عن جرير بن عبد الله و الحديث » حقر غريبه يه (١) البربوع بفتح الياء التحقية وسكون الراء دويبة نحو الفارة ، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عصص الزرافة ، والجمع يرابيع ، والعامة تقول جربوع بالجيم ؛ ويطلق على الذكر والأنثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علما ، قاله في المصباح « وقوله فوقصه » الوقص كسر العنق أي رمى به فدقت عنقه فالعنق موقوصة أي مكسورة (٢) هو ابن سلمة أحد الرواة ، يمني أن حماداً كرر هذه الجملة «عمل قليلا وأجر كثيرا » ثلاث مرات ، فيحتمل أن النبي عيسيات قالها كذلك، ويحتمل أن النبي عيسيات قالها كذلك، ويحتمل أن أنا النبي عيسيات عليه أجر كثير عمادا هوالذي كروها ، والمراد بتكريرها النا كيد وتفهم السامع أن الرجل لم يعمل من أعمال الاسلام إلا النطق بالشهادتين وهو عمل يسير جدا ؛ لكن ترتب عليه أجر كثير وهو المعجاد من النار ودخول الجنة ، فيا لها من سمادة ، فيأل الله حسن الخاعة (٣) أي معشر المسلمين ، ويقيال في اللحد لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر القبر معشر المسلمين ، ويقيال في اللحد لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر القبر معشر المسلمين ، ويقيال في اللحد لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر القبر

لِفَدِيْ إِنَّا (') (وَعَنَهُ مِنْ طَرِيقَ أَانَ (' بِنَحْوِهِ وَفِيهِ ) فَجَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ حَقَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ ، قَالَ فَقَالَ اكْلَدُوا ('' وَلاَ تَشُقُوا فَا إِنَّ اللّهِ مَنَ لَنَا وَالسَّقَ لِغَيْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَعَدْبُهِ وَسَلّمَ اللّهُ دُلُ لَنَا وَالشّقَ لِأَهْلِ الْكِتَمَابِ ('')

(٢٤٨) عِنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ (٦) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَانِتِ ٱلْأَنْصَارُ إِلَى

وسمى اللحد لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر بقدر ما يسع الأنسان فيميل به عن وسطه ثم ينصب عليه اللبن ، ثم تر دم الحفرة، والألحاد في أصل اللغة الميل والعدول ، ومنه قبل للمائل عن الدين ملحِـد (١) يعني أهل الكتاب كما جاء مصرحاً به في العاريق الثانثة ، والمراد بالشق هنا غير اللحد ، وهو حفرة مستطيلة عميقة تبنى جوانبها باللبن أو نحوه يوضع فيها الميت و تستقف باللبن أو الخشب أو نحو ذلك، ويكون السقف مرتفعاً عن الميت بحيث لو انتفخ لا يمسه ، وهو جائز إلا أن اللحد أفضل، لأنه فعل للنبي عَلَيْظِيَّةٌ ، ولا ذالنبي عَلَيْظِيَّةٌ مدحه (٣) هذا طرف من حديث طويل تقدم إسنده وطوله في الفصل السادس في باب سن وفد على النبي عَلَيْكُ من العرب من كتاب الأيمان رقم ١٨ صحيفة ٧٢ من الجزء الأول (٣) قال النووى. هو بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء اه ( وقال الفراء) الرباعي أجود ، وقال غيره . الثلاثي أكثر ، ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي عَيْنَيْكُ قالت فأرسلوا إلى الشقاّ ق واللاحد (٤) حيم سنده ﴿ وَرَثُنَا عَبِدُ الله حَدَثَنَي أَبِي ثَنَا وكيم ثنا سفيان عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله عَلَيْنَا مِنْ الحديث » ( ٥ ) قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتى في وضع الميت في داخل القبر اه. 🏎 تخريجه 🗫 ( جه . بز ) و في إسناد دعمان بن عمير ضعيف ، لكنه ليس من رجال الطريقين الأولى والثانية عند الأمام أحمد وسندها جيد، وله شاهد من حديث ابن عباس عنـــد الأربعة بلفظ « قال قال رسول الله عَيْنَاتُهُ اللحد لنا . والشق لغيرنا » ( وقال الترمذي ) غرب لانعرفه إلا من هذا الوجه

من هشام بن عامر على سنده هم مترتب عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال ثنا سليمان بن المغيرة قال ثنا حميد بن هلال قال قال هشام بن عامر جاءت الأنصار الحديث » على غريبه الله (٦) هو عامر بن أمية بن زيد بن الحسماس بمهملات ابن

رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُد ؛ فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللَّهِ أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهُدٌ (١) فَكَيْفَ تَأَثُّرُهُ أَا ؟ قَالَ أَخْفَرُوا (٢) وَأُوسِمُوا ﴿ زَادَ فِي رَوَايَةٌ وَأَعْمِقُوا ﴾ وَأَجْمَلُوا الرَّجُكَيْنِ وَ النَّلاَنَةَ فِي الْقَبْرِ (٣) فَالْوا فَأَيُّهُمْ نُقَدُّمُ ؟ (١) قَالَ أَكْثَرَهُمْ قُرْ آنًا ، قَالَ فَقُدُّمَ أَبِي عَامِرْ أَيْنَ يَدَى ْ رَجُل أُو أَثْنَيْن ( ) ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان ) ( ) قَالَ قُتلَ أَبِي يَوْمَ أَحُدٍ، فَقَالَ النَّبَيْ عَلِينَا أَخْفِرُوا وَأُوسِمُوا وَأَحْسِنُوا (٧) وَأَدْ فِنُوا ٱلاِ ثُنَّيْنِ وَ الْثَلْاَنَةَ فِي الْقَبْرِ ، وَفَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْ آنَّا ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ ۚ أَكُثَرَهُمْ جَمْمًا وَأَخْذًا الْمُمُ أَنِ ) وَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةً ؛ وَكَانَ أَكُثْرَهُمْ قُرْ آنًا فَقُدِّمَ

مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار الأنصارى الخزرجيي والد هشام ذكره موسى بن عقبة وابن اسحاق فيمن شهد بدرا (وفي صحيح مسلم) عنسمد بن همام عن عائشة رضى الله عنها قالت نعم المرء كان عامراً ، أصيب يوم أحد رضى الله عنه (١) أى قتل وجراحات وهزيمة ، وأصـل القرح بالفتح والضم الجرح : وقيل هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر، والجهد بالفتح المشقة، وبالضم الوسع والطاقة، والمرادهمنا الأول، وفي رواية عند البيهتي « اشتدت الجراحات يوم أحــد فشكوا إلى رسول الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ الجراحاتُ فذكر الحديث » ( ٢ ) أمرٌ منحفر من باب ضرب ، وفي قوله « وأوسعوا ـ وأعمقوا » استحباب توسيم القبر وإعماقه ، وقد اختلف في حيد الأعماق ، وسيأتي الكلام عليه في الأحكام (٣) فيه جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد ، وذلك إذا دعت الضرورة اليه كما هنا الكثرة الموتى وقلة القبور ۽ أما إذا لم تكن هناك ضرورة فيكون كل واحد في قبر منفرداً ( ٤ ) أَى فِي اللَّحِد إلى جهة القبلة ليكون أقرب اليها ( ٥ ) يمني قدم في القبر عن رجل أو اثنين دفنا ممه ، والظاهر أنهما اثنان غيره كما يستفاد ذلك من الطريق الثانية وفيها « فكان أبي الن تلانة » والله أعلم ( ٦ ) عن سنده الله عبدالله حدثي أبي ثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال قال أنا هشام بن عامر قال قتل أبي ــ الحديث » (٧) من الاحسان بمعنى الأكال في الحفر ، والظاهر أمهم كاوابربدون الترخيص لهم بأ دني حفر ، فمنعهم عن ذلك وأمرهم بالأعماق والأحسان والتوسيع ﴿ تَحْرِيجِهِ ﴾ ( د. نس هق . مذ ) وقال هو حديث حسن صحيح ﴿ قلت ﴾ هذا الحديث له طرق أخرى عنـــد  (٢٤٩) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلِيْبِ عَنْ أَيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ (١) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَيَّلِيْنِ فَي جَنَازَةً رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ (١) وَأَنَا غُلاَمٌ مَعَ أَيى خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّلِيْنِ عَلَى حَفِيرَةً (١) الْقَبْرِ ، فَجَمَلَ يُوصِى ٱلْمَافِرَ وَيَتُولُ فَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيْنِهُ عَلَى حَفِيرَةً (١) الْقَبْرِ ، فَجَمَلَ يُوصِى ٱلْمَافِرَ وَيَتُولُ أُوسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عِذْقِ لَهُ فِي ٱلْجُنَةُ أُوسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عِذْقِ لَهُ فِي ٱلْجُنَةُ أُوسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عِذْقِ لَهُ فِي ٱلْجُنَةُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ٱلْجُدُوا لِي لَمُنَا لَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ٱلْجُدُوا لِي لَمُنَا لَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ٱلْجُدُوا لِي لَمُنَا لَيْ يَوْقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ٱلْجُدُوا لِي لَمُدَا

ابن هلال عن هشام بن عامر قال انكم لتخطون إلى أقوام ما هم بأعلم بمديث رسول الله على الله الله على الله

وحدى ثنا علا بن فضال عن عاصم بن كليب عن أبيه \_ الحديث » حقرت عبد الله حدانى أبي سممت وحدى ثنا علا بن فضال عن عاصم بن كليب عن أبيه \_ الحديث » حقر غريبه يسم (۱) يعنى من الصحابة رضى الله عنهم ، ولم أقف على من ذكره ، والظاهر والله أعلم أنه ثابت بن الدحدات يذكر اسم الرجل المايت ولم أقف على من ذكره ، والظاهر والله أعلم أنه ثابت بن الدحدات رضى الله عنه لا رواه وسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه ، قال صلى يرسول الله علي المن المن المن المن الله عنه لا رواه وسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه ، قال صلى يرسول الله علي المن المن المن المن أن إن الدحدات المن القوم إن النبي علي الله والمن فعقله رجل فركبه ، فجمل يتوقيب وضح فائر ، والحفرة مناها والله أعلم (٣) الحذيرة ما يحمر في الأرض : فعيلة بمه بني مفعولة والجمح حفائر ، والحفرة مناها بتوسمة القبر « وقوله لرب عذق له في الجنة » يدل على أن هذا الميت من عباد الله الصالحين بتوسمة القبر « وقوله لرب عذق له في الجنة » يدل على أن هذا الميت من عباد الله الصالحين بنتوسمة القبر « وقوله لرب عذق له في الجنة » يدل على أن هذا الميت من عباد الله الصالحين بنتوسمة القبر النخة ، والجم أعذق وأعذاق ، وبكسر العين القنو منها ، والعنقود من العنب بفتح المين النخوة ، والله أعلم بالمراد حقيد تحريجه بحس أورده الحافظ في الناخيص وقال رواه أحمد وأبوداود والبيهتي وإسناده صحيح، وصححه النووي أيضاً ، ويؤيده حديث وقال رواه أحمد وأبوداود والبيهتي وإسناده صحيح، وصححه النووي أيضاً ، ويؤيده ، رواه ( د . نس . مذ ) وصححه

أبو سلمة الخزاعي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن مجد عن عامر بن سعد عن س

### وَأُنْصِبُوا عَلَى اللَّهِنَ نَصْبًا (1) كَمَا صُنعَ بِرَسُولِ اللهِ عِيْكِيْنَةٍ

ابن أبي وقاص رضى الله عنه \_ الحديث » حَمَّمٌ غريبه ﷺ (١) قال الواقدي فيــه استحباب اللحد ونصب اللبن ، وأنه فعل ذلك برسول الله عَلَيْكُمْ باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع 📲 تخريجه 🗫 (م. نس. جه) 📲 زوائد الباب الله عن بريدة رضى الله ﴾ عنه قال الحدار سول الله عَلَيْكُ و نصب عليه اللبن نصما وأخذ من قبل القبلة ( طس. وابن عدى في الكامل )﴿ وعن أبي بن كمب ﴾ رضي الله عنه عبر وولده (طس) ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام ﴿ وعن أنس بن مالك رضيالله عنه ﴾ قال لما توفى رسول الله عِلَيْكَانِّ كان رجل يلحد وآخر يضرح « أَى يشق » قالوا نستخير ربنــا فنبعث اليهما فأيهما سبق تركماه ، فأرسسل اليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له لحدا ﴿ وعن أَن عمر ﴾ رضي الله عنهما وعن عمد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن الذي عَبِينَا أَلَمُهُ وَ أَلَمُهُ مُ وَالْمُامُ أَحِمُهُ ، وسيأتيانَ وغيرِهما فيما جاء في دفنه عَيْسَانَةُ وقبره من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله ﴿ وعن نافع ﴾ قال لحد لرسول الله عَلَيْكُ قَبْرُهُ ولا بي بكر وعمر ، ثم تفاخرتم ( ش ) ﴿ وعن مجد بن اسحاق ﴾ عن أبيــه عن أشياخ الأنصار قالوا أنى رسول الله عَيْسَالِيَّة يومأ حد بعبد الله بن عمر وبن حرام وعمرو بن الجموح ممثلين ، فقال ادفنوهما في قبر واحد فانهما كانا متصاحبين في الدنيا ( ش ) ﴿ وعن أبي العلاء ﴾ أَنْ أَبَّا مُوسَى أُوصِي حَفَرَة قبره أَنْ يَعْمَقُوا لَهُ قبره ( ش ) ﴿ وَعَنْمُغَيْرَةٌ غُنَّا بِراهيم ﴾ أنه قال يحفر القبر إلى السرة ( ش ) ﴿ وعن الحسن ﴾ قال أوصى عمر أن يجعــل عمق قبره قامة وبسطة (ش) عش الأحكام ﷺ أطديث البياب تدل على جملة أحكام ﴿ منها ﴾ استحباب اللحد ، وأنه أولى من الشق ، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ( قال النووى رحمه الله ) أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللجد أفضل لما سبق من الأدلة ، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل ( قال الشافعي ) في الأم وأصحابنا فان اختار الشق حفر حفيرة كالنهر و بني جانبها باللمن أو غيره ، وجعل بينهما شقا يوضع فيه المنيت ويسقف عليه باللبن أوالخشب أوغيرها ، و رفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ، ويجعل في شقوقه قطع اللبن ( قال الشافعي ) في الأم ورأيتهم عندنا يعنى في مكة شرفها الله، يضعون على السقف الأُذخر ، ثم يضعون عليه التراب (قال النووي) واللحد هو أن يحفر في حائط « يعني من حائطي الشق » من أسفله إلى ناحية القبلة قدر مايوضع الميت فيه ويستره ، قالوهذا الذي ذكرته من صفة الشق ، واللحد

(۲) باسب مه أيه بدخل الميت قبره - وما يقال عند ذلك ومن أيرخل المراع من الدفعة على المراع من الدفعة على المراء الفراغ المراء الم

( ٢٥١) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ لَمَّا وُضِمَتْ أَمَّ كُلْمُومِ بِنَةُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهُ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نَعِيدُكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُ كُمْ وَفِيهَا نَعِيدُ كُمْ وَفِيهَا نَعِيدُ وَفِيهَا نَعِيدُ وَفِيهَا نَعِيدُ وَفِيهَا نَعِيدُ وَفِي سَبِيلِ وَمِنْهَا أَعْدُرِ جُكُمْ وَ فَيهَا نَعْدِ مَا اللهِ وَعَلَى مِلَّةً رَسُولِ اللهِ أَمْ لاَ (() وَلَمَا أَنْ مَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءَ وَلَكُمْهُ أَلَهُ مَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءً وَالْكَنْهُ وَلَكُمْهُ وَلَكُمْهُ وَلَكُمْهُ وَلَا عَلَيْهَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءً وَالْكَمْهُ وَلَكُمْهُ وَالْكَمْهُ وَلَا مُعْلَى اللّهِ وَالْكَمْهُ وَالْكَمْهُ وَالْكَمْهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَالْكُمْهُ وَالْكُمْ وَالْكُمْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُعْلِقُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُولِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَل

نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب الهج ﴿ ومنها ﴾ ما يدل على مشروعية اعهاق القبر وتوسيعه واحسانه ، وقد اختلف في حد الأعهق فقال الشافعي رحمه الله قامة وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة ، وقال الأمام يحبي إلى الثدى ، وأقله ما بوارى الميت ويمنع السبع ؛ وقال مالك لاحد لأعهاقه ﴿ وذكر الشافعي ﴾ والشيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثملاث فوائد ؛ أن لاينبشه سبع، ولانظهر رائحته ، وأن يتعذر أويتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه اهج ﴿ ومنها ﴾ جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في أحاديث الباب (قال الشوكاني) و إلا كان مكروها كما ذهب اليه الهادي والقاسم ﴿ وأبو حنيفة والشافعي ﴾ اه.

حسل تنبيه الله حال النووى فى المجموع ، قال صاحب المهذب وسائر الأصحاب يكره أن يدفن الميت فى تابوت إلا إذا كانت رخوة ﴿ يعنى الأرض » أو ندية قالوا ولا تنفذ وصيته به إلافى مثل هذا الحال، قالوا ويكون التابوت من رأس المال صرّح به البغوى وغيره، وهذا الذى ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العاماء كافة وأظنه إجماعا قال العبدرى رحمه الله لا أعلم فيه خلافاً ، يعنى لاخلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم اهج

( ٢٥١) عن أبي أمامة رضى الله عنه حين سنده الله حداني أبي بنا عبد الله حداني أبي بنا على بن إسحاق أنا عبد الله يعني ابن المبارك أنا يحيى بن أبوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة \_ الحديث » حين غريبه الله بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة \_ الحديث » حين غريبه الله والبيه المامة بدون في رواية ذكرها الحافظ في التلخيص وعزاها للحاكم والبيه في من حديث أبي أمامة بدون تردد من الراوى (٢) بفتح الجيم هو المسدر واحدتها جبوبة (٣) أي ليس فعله ضروريا

يَطِيبُ بِنَفْسِ أَلَحْ بِي

(٢٥٢) عَن ِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَا الْقَرْرِ فَقُولُوا بِأَسْمِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(٢٥٣) حَرَثُنَا عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَى أَبِي ثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا خَالِهُ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ أَنَّ خَالِهُ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ شَهِدَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَالَ فَأَظْهَرُ وَا ٱلْإِسْتِغْفَارَ (١) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ شَهِدَ جَنَازَة رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَالَ فَأَذْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ فَلَمْ يُنْكُرُ ذَلِكَ أَنَسَ ، قَالَ هُشَيْمٌ قَالَ خَالِهُ فِي حَدِينَهِ ، وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ فَلَمْ مُرَّةً إِنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ مَاتَ بِٱلْبَصْرَةِ فَشَهِدَهُ وَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ مَاتَ بِٱلْبَصْرَةِ فَشَهِدَهُ وَجَلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ مَاتَ بِٱلْبَصْرَةِ فَشَهِدَهُ

وإنما هو لحبس الرائحة لثلا يتأذى منه الناس، أولا نه يمنع دخول التراب على الميت ويجوز أن يحكون لهما جميعا والله أعلم حمل تخريجه يحمله (هق. عب. ك) وضعفه الحافظ، لكن يؤيده حديث ابن عمر الآتى بعده فقد حسنه الترمذى، وله شواهد أخرى قعضده لكن يؤيده حديث ابن عمر رضى الله عنهما حمل سنده يحمله حرش عبد الله حدثى أبى ثنايزيد أنا هام بن يحيى عن قتادة عن أبى الصديق هو الناجي عن ابن عمر الحديث من هدا الموجه وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضاً الحاكم من طريق هام بسند حديث الراب ولفظه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه، قال وهام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة اه، ورواه أيضاً من طريق شعبة موقوفا على ابن عمر (قال الذهبي) على شرطهما وقد وقفه شعبة

( ۲۵۳) حرّث عبد الله حرق غريبه كله (١) أى دعو الله يت بالمغفرة جهراً عند إدخاله في القبر، وهو جائز بل مستحب، ويؤيد ذلك أحاديث وآثار وردت في الدعاء للميت عند إدخاله في القبر ستأتى في زوائد الباب، أما المكروه فهو الجهر بالاستغفار له أو الذكر أونحو ذلك حين تشييع الجنازة والسير بها، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في بابأحكام النهى عن اتباع الجنازة بناد أو صياح أو نساء فارجع اليه إن شئت (٢) فسره الشهراح بأن يوضع رأس الميت عند رجل القبر أى جهة الموضع الذي يكون فيه رجل الميت بعد

أَنْسُ نُنُ مَا لِكِ فَأَظْهَرُ وَالَّهُ ٱلْإِسْتَغْفَارَ

(٢٥٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا ابْنَةً (' لِرَسُولِ ٱللهِ وَلَيْكُ فَلَ اللهِ وَرَسُولُ ٱللهِ وَلَيْكِيْرُ جَالِسٌ عَلَى الْفَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَمَانِ ، ثُمَّ قَالَ هَلْ وَلَيْكُمْ وَرَسُولُ ٱللهِ وَلَيْكِيْرُ جَالِسٌ عَلَى الْفَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَمَانِ ، ثُمَّ قَالَ هَلْ مَنْ رَجُل لَمْ يُقَارِفِ (' ٱللَّيْلَةَ ، قَالَ سُرَبْح يَمْنِي ذَنْبًا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْكُمْ مِنْ رَجُل لَمْ يُقَارِفِ (' ٱللَّيْلَةَ ، قَالَ سُرَبْح يَمْنِي ذَنْبًا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً أَنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ رَجُل لَهُ ، قَالَ فَأَنْزِلْ ، قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا (")

وضعه فى القبر ، ثم يسل من قبل رأسه سلارفيقاً على تخريجه الله لله عليه لغير الأمام أحمد ، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح

( ٢٥٤ ) عَن أَنِس بن مالك حير سنده عليه مرتب عبد الله حدثني أبي ثنا يونس وسر بج قالا ثنا فليح عن هلال بن على بن أسامة عن أنس بن مالك \_ الحديث عنه الله عن عن الله عنه الله الله الله ال (١) قال الحافظ هي أم كلثوم زوج عُمان ؛ رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الاسناد وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كانوم ، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة ، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه ، ورواه حمادبن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية ، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك (قال البخاري) ما أدرى ما هذا ؟ فان رقية ماتت والنبي عَيْنَاتُهُ ببدر لم يشهدها ( قال الحافظ ) و كُمَّ حماد في تسميتها فقط، ويؤيد الأول مارواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت نزل في حفرتها أبو طلحة اه (٢) بقاف وآخره فاء ، فسره سرنج أحد يدخل قبر المرأة ، ذكرها تعليقاً ووصلها الاسماعيلي ( قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب) وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة ، وبه جزم ابن حزم ، وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عنــد رسول الله وَيُتَلِيُّنُّهِ بأنه لم يذنب تلك الليلة اهـ. ويؤيده ما في الحديث الآني بعده من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم « لا يدخل القبر رجل قارف أهله » (٣) قيــل الحـكمة في اختيار من لم يحصل منه جماع في تلك الليلة أنه حينئذ يأمرـــ من أن يذكُّره الشيطان بماكان منه تلك الليلة والله سبحاً له وتمالى أعلم ﴿ يَخْرَبُهُ ﴾ ﴿ ( خ ٠ هـق . طح . مد ) في الشمائل و ابن سعد في الطبقات

( ٢٥٥ ) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رُقَيَّةً (١) رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهَا لَمَّا مَا تَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلِ الْفَبْرَ رَجُلٌ فَارَفَ أَهْلَهُ (٢) فَلمْ يَدْخُلُ عُمَّانُ بِنُ عَفَّانَ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُ الْقَبْرَ (٣)

(٢٥٦) عَنْ أَبِي هِرَبُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِيْسِينَ قَالَ مَرِفِ تَبِعَ جَنَازَةً بَحْمِلُ مِنْ عُلُوِّهَا ، وَحَمَا فِي قَبْرِهَا ، وَقَمَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَ اطَيْنِ مِنَ ٱلْأَجْرِ، كُلُ قِيرًاطِ مِثْلُ أُحُدِ

( ٢٥٥ ) وعنه أيضاً حمل سنده ﴾ حكرتن عبد الله حدثني أبي ثنا بونس ثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رقية رضي الله عنها .. الحديث » 🍣 غريبه 🌉 (١) تقدم في شرح الحديث السابق أنها أم كلثوم لا رقية ، وأن حمادا وهم في تسميتها فقط كماقال الحافظ (٢) أي جامع زوجته (٣) في الجديث السابق أن النبي وَلَيْكُمْ أَمْرُ أَبَا طَلَعَةُ أَن يَنزل ، وفيهذه الرواية فلم يدخل عُمَان، قيل إن السر في إيثار أ بي طلحة على عُمان أن عُمَانَ كَانَقِد جَامِع بِعَضَ جُوارِيه في تلك الليلة فتلطف النبي ﷺ في منعه من النزول في قبر رُوجِته حيث لم يعجبه أنه اشتغل عنهـا تلك الليلة بذلك ، لـكن يحتمل أنه طال مرضها واحتاج عثمان إلى الوقاع ، ولم يكن يظن أنها تموت تلك الليلة ، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ، بل ولا حين احتضارها ، والله أعلم بالحقيقة ﴿ يَخْرَعُهُ ﴾ ﴿ كُ والبخارى فىالتاريخ ) قاله الحافظ ، وأورده الحيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٢٥٦) ﴿ عَن أَبِي هُرُوهُ رَضَى الله عنه ﴾ هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه وشرحه وتخريجه في باب فضل الصلاة على الميت وتشييع الجنازة من الجزء السابع صحيفة ١٩٦ رقم ١٤٩ ، و إنما ذكرته هنا لما فيه من مناسبة الترجمة وهو قوله « وحثا في قبرها » وفي إسناده ضميفان ، ولكن له شواهد صحيحة تمضده ، ولم أفف عليه لغير الأمام أحمد ، وسيأتي في ـ زوائد الباب ذكر أحاديث وآثار وردت في الحثو في القبر حيرٌ زوائد الباب ﴾ ﴿ عن أبي ا إسحاق ﴾ قال أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه . ثم أدخله القبر من ·قبل رجلي القبر ، وقال هذا مَن أَلسنة ، رواه أَبو داود وسعيد في سننه والبيهتي وصححه ورجال إسناده رجال الصحيح ﴿ وعن ابنءباس﴾ رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْكَا إِنَّهُ سُــُلُّ مِنْ قبل رأسه سلا (, فم ) السل بتشديد اللام الاخراج بتأن وتدريج ، وهو أن يوضع السرير في

مؤخر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد ﴿ وعن أَبِي رافع ﴾ قال سل رسول الله عَيْنَاتُهُ سعد ابن معاذ سلا ورش على قبره الماء ( جه ) ﴿ وعن ابن علية ﴾ عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للشعبي رجل دفن ميتــا فسله من قبــل رجل القبر . قال هذا والله السنة (ش) ﴿ وَعَنِ ابنِ سيرِ من ﴾ قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فأ دخل من قبل رجليه (ش) ﴿ وعن أبي إسحاق ﴾ قال شهدت عبد الله بن بزيد ادخل الحارث من قبل رجليــه وقال هكذا السنة ( ش ) ﴿ وعن ابن بريدة عن أبيه ﴾ قال أدخل النبي مَلِمَنْكُ مر - \_ قبل القبلة وألحد له لحد ونصب عليه الابن نصبا (هق) وضعفه ﴿ وعن عطاء ﴾ عن ابن عباس دضي الله عنهما قال دخل رسولالله ﷺ قبرا ليلا وأسرج له سراج وأخذه من قبل القبلة وكبر عليه أربعاً ، ثم قال رحمك الله إن كنت لأواها تالياً للقرآن ( هق ) وقال هذا إستناد ضعیف ، قال وروی من وجه آخر ضعیف عن ابن مسعود اه ﴿ وعن ابراهیم ﴾ قال لحد للنبي ﷺ وأخذ من قبل القبلة ورفع قبره حتى يعرف (ش) ﴿ وعن عمير بن سعيد ﴾ أن علياً أدخل ميتا من قبل القبلة (ش) ﴿ وعن عمر ان بن أبي عطاء ﴾ مولى بني أسد قال شهدت وفاة ابن عباس فوليه ابن الحنفية ، قال فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة (ش) ﴿ وعن عبد الرحمن في الملاء بن اللحلاج ﴾ قال قال لي أبي يابني إذا أما مت فالحد لي لحداً فاذا وضعتني في لحدى فقل إسم الله ، وعلى ملة رسول الله عَلَيْكُ ، ثم سنَّ التراب على سنا « أي ضعه وضعاً سريلا » ثم اقرأ عند رأسي نفائحة البقرة وخاعتها ، فاني سمعت رسول الله صَلِيْتُهُ يَقُولُ ذَلِكُ ( طب ) ورجاله مو ثقون ﴿ وعن قتادة ﴾ أن أنساً دفن ابناً له فقــال اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وافتح أبواب السماء لروحه ، وأبدله داراً خيراً من داره (طب) ورجاله موثقون ﴿ وعن سعيد بن المسيب ﴾ قال حضري عبد الله بن عمر في جنازة ، فلما وضعها في اللحد قال ، بسيم الله ، وفي ســ ببيل الله ، وعلى ملة رسول الله عَلَيْكَ إِنَّ فلما أُخذ في تسوية اللبن على اللحد قال ، اللهم أجرها من الشيطان ، ومن عذاب القبر ، ومن عذاب النار، فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر، ثم قال اللهم جاف الأرض ( وفي لفظ القبر ) عنجنبيها ، وصعد بروحها ، ولقها منك رضوانا ، فقلت لابن عمر أشيء سمعته من رسول الله عَلَيْكُ أم شيء قلته من رأيك ؟ قال إنى إذاً لقادر على القول، بل سمعته من رسول الله ﷺ ( جه . هق ) وضعفه ﴿ وعن عبـــد الرحمن بن أبزى ﴾ قال ماتت زينب بنت جحش رضى الله عنها ، فكبر عمر علمها أربعا : ثم سأل أزواج النبي عَلَيْنَا ﴿ مَنْ يدخلها في قبرها ؛ فقلن من كان يدخل عليها في حياتها (ش) ﴿ وعن الحسن ﴾ قال مدخل الرجل قبر المرأَّته ويلي سفلتها (ش) ﴿ وعن عامر بن ربيعة ﴾ رضي الله عنه قال رأيت النبي كالله حين دفن عُمان بن مظمون صلى عليه وكبر عليه أربعاً وحثى على قبره بيديه ثلاث

حثيات من التراب وهو قائم عندرأسه (بر. قط. هق) وزاد البزار ( فأمرفرش عليه الماء) وضعفه البيهق ، وله شاهد من حديث جعفر بن عمد عن أبيه مرسلا ، رواه الشافعي عن ابراهيم بن مجد عن جعفر ﴿ وعن أبي المنذر ﴾ عند أبي داود في المراسيل أن النبي عَلَيْلَتُهُ حيى في قبر ثلاثًا ، قال أبوحاتم في العلل أبو المنذر مجهول ﴿ وعن أبي أمامة رضي الله عنه ﴾ قال نوفي رجل فلرتصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له ذنو به ﴿ وعن أبي هريرة € مرفوعاً من حتى على مسلم احتسابا كـتب له بكل ثراة حسنة ، رواه أبو الشبيخ وضعه الحافظ ﴿ وعنه أيضا ﴾ أن النبي عَلَيْكِيْرٌ صلى على جنازة ، ثم أنى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا ( جه ) ورواه أيضاً ابن أبي داود من الوجه الذي رواه منه ابن ماجة وصححه ، وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل (قال الحافظ) استاده ظاهر الصحة لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له اه ﴿ قَلْتَ ﴾ وجوَّد النووي اسناده ﴿ وعن عبد الله بن نمير ﴾ قال كان عبد الله بن الربير إذا مات المسلم لم بزل قائمـــــاً حتى يدفنه (ش) ﴿ وعن عمير بن سعيد ﴾ أن عليا لرضي الله عنه قام على قبر حتى دفن وقال ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن (ش) ﴿ وعن عامة ﴾ قال خرجنا مم فضالة ابن عبيد إلى أرض الروم ، قال وكان عاملا لمعاوية على الدرب فأصيب ابن عم لنا يقال له فافع فصلي عليه فضالة وقام على حفرته حتى واراه (ش) حير الأحكام كيم أحاديث الباب تدل على جملة أحكام ﴿ منها ﴾ استحباب إدخال الميت من قبل رجلي القبر أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه: وكيفية ذلك أن يوضع رأسه في ذلك الموضع، ثم يسل سلا رفيقا بتأنّ ورفق ، وإلى ذلك ﴿ ذهبت الشافعية ﴾ وحكاه أبن المنذر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالله بن يزيد الخطمي الصحابي والشعبي والنخعي وهو ﴿مذهب الأمام أحمد ﴾ واختاره آبن المنذر ﴿ وَدُهْبِتَ الْحُنْفِيةَ ﴾ إلى أنه يوضع عرضا من للحية القبلة ، ثم يدخل القبر معترضًا وحكى ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنــه وابنه محمد واسحاق بن راهويه ﴿ وقال الأمام مالك ﴾ رحمه الله كلاهما سواء ، وعنه رواية كالشافعية ، واحتج الحنفية بما رواه البيهق عن ابن عباس وبريدة وابن مسعود رضي الله عنهم « أنَّ النبي عَلِيَالِيَّةِ أُدخل من جهة القبلة ﴿ وبأن جهة القبلة أفضل ، ويجاب عن ذلك بأن البيهتي ضعفها كلها؛ وذكرنا ذلك في الزوائد ( قال البيهق ) والذي ذكره الشافعي أشهر في أرض الحجاز يأخذه الخلف عن السلف؛ فهو أولى بالاتباع اه. وسيأتي ما ذكره الشافعي ﴿ واحتج الشافعية ﴾ بحديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي المذكور في الزوائد وفيه « ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة » رواه أبو داود وسعيد بن منصور والبيهتي وصححه البيهتي وغيره

وقول الصحابي من السنة كذا مرفوع كانقرر في علم مصطلح الحديث ، واحتجوا أيضا بحديث ابن عناس المذكور في الزوائد « أن النبي مَلِيَّالِيَّةِ سل من قبل رأسه » قال النووي يحتج به ﴿ وَمَنْ حَجِّجُهُمْ أَيْضًا ﴾ ما جاء في بعض أحاديث الباب عن ابن سيرين أنهم أدخلوا ميتا من الأنصار من قبل رجل القبر مع حضور أنس بن مالك رضي الله عنه فلم ينكر ذلك ، وقد أنكر الأمام الشافعي رحمه الله نقل من نقل أن النبي عَلَيْنَا أَدْخُلُ من جهة القبلة ( قال النووي ) رحمه الله قال القاضي حسين وإمام الحرمين وآخرون ، هذا الذي نقلوه من أقبح الغلط ، لأن شق قبره عَيْنَا لا صق بالجدار ، ولحده تحت الجدار ، وليس هناك موضم يوضع فيه ، هذا كلام القاضي وموافقيه اه أما إنكار ﴿الأمام الشافعي﴾ فقد قال رحمه الله في الأم « وسَـل الميت سلا من قبل رأسه « وقال بعضالناس يدخل معترضا من قبل القبلة وروى حماد عن الراهيم أن النبي صَلَيْكُ أُدخل من قبل القبلة معترضًا ، أُخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر الذي عَلَيْنَا على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة الميت ، وأن لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضا واللحد لا صق بالجـدار لا يقف عليه شيء ، ولا يمكن إلاأن يسلسلا أويدخل منخلاف القبلة ؛ وأمورالموتى وإدخالهممن الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة ، وهو من الأمور العامة التي يستغني فيها عن الحديث ، و يكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة النساس لها ورسول الله ﷺ والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يصل سلا ، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنــا كيف ندخل الميت ، ثم لم يعلم حتى روىءن حماد عن ابراهم أن النبي عَلَيْكِينَ أُدخل ممترضا اه ﴿ وقد روى الربيم ﴾ قال أُخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله عَلَيْكُ مِن قَبِل مَن قَبِل رأسه والناس بعد ذلك ( وروى أيضًا عن ابن عباس) رضي الله عنهما مثل ذلك . وروى أثراً عن أبي الزلاد وربيعة وابن النضر لااختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله عَلَيْكُ سُرُل مَن قبل رأسه ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اه. وقال صاحب البدر المنير ﴾ بعدأن ذكر أنه عليه أدخل منجهة القبلة « وهو غير ممكن كا ذكره الشافعي في الأم وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحسَّ» اه (قال النووي) وما ادعوه من استقبال أأقبله ( فجوابه ) أن استقبال القبلة إنما يستحب بشرطين، أن يمكن . ولاينابذ سنة ، وهذا ليس ممكنا ومنابذا للسنة آه ج ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ استحباب قول من يضع الميت حين وضعه في قبره ما روى عن ابن عمر في أحاديث الباب وفي الزوائد ، وروى البيهق بسنده عن عُمير ابن سعيد النخعي قال شهدت على بن أَ أبي طالب رضي الله عنه وقد أدخل ميتا في قبره فقال « وفي لفظ إذا أدخل ميتا في قبره قال » اللهم

إنه عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، ولا نعلم به إلاخيراً ، وأنت أعلم به كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عَيْنَالِيُّهُ ، فاغفر له ذنبه ، ووسم له مدخله ﴿ وعن عاصم بن ضمرة ﴾ قال كان على يقول عند المنام إذا نام ، بسم الله ، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله عَلَيْكِيْنَهُ ويقوله إذا أدخل الرجل القبر (ش) ويجوز أن يدعو بأي لفظ كان والمأثور أفضل ، وقد اتفق الأئمة على استحباب الدعاء هنا ﴿ وَفَهَا أَيضاً ﴾ مشروعية أن يتولى الدفن الرجال سواء أكان الميت رجـلا أم امرأة ، لأنه يحتاج إلى بطش وقوة ، والنساء صميفات لا قدرة لهن على ذلك ، ولأن المرأة لو تولته لأدى إلى انكشاف بعض بدنها على مرأى من الرجال، وبدنها كله عورة، وقد منعهن النبي ﴿ اللَّهِ عَن اتباع الجنازة وقال لمن على سبيل الأنكار «هل تدلين فيمن بدلي ؟ قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات» والأولىأ ذيدخل الرجل زوجته لماروى ابن أبي شيبة قال حدثنا مماذ بن معاذقال أخبرنا أشعث عن الحسن قال ( يدخل الرجل قبر امرأته ويلي سفلتها ) ثم محارمها ، ثم الأقرب فالأقرب فان لم يوجد فشيوخ الرجال وأصلحهم ، لأن أبا طلحة رضي الله عنــه تولى دفن بنت النبي وَلَيْكُونُ وَهُو أَجِنَى ، ولكنه كان من صالحي الحاضرين ، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي وَيُؤْلِنَهُ فَامِلُهُ كَانَ لَهُ عَذَرٌ فِي نَزُولُ قَبْرِهَا ، وكَنْذَا زُوجِهَا عُمَانَ رَضَى الله عنه ، ومعلوم أنها كَانْتَ أَخْتُمُا فَاطَمَةً ؛ وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لايدخل النساء في إدخال القبر والدَّفِن ﴿ وقد ذهب إلى ذلكُ الشَّافعية والجُمْهُور ﴾ وقالت الحنابلة : الأولى بذلك المحارم، ثم الزوج، ثم صالح الناس وشيوخهم، واحتجوا بأن الزوج تزول زوجيته بموتها والقرابة باقية ، وبحديث عبد الرحمن بنأ بزي المذكور في الزوائد فانه يفيدأن الأولى بادخال المرأة قبرها منكان يدخلعايها في حياتها وهما لمحارم، والله أعلم ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ أنه يستحب لكل من على القبر أن يحثي عليه ثلاث حثيات من تواب بيديه جميعًا من قبل رأسه بعد الفراغ من سد اللحد ، نس عليه الشافعي في الآم ( قال النووي ) واتفق الأصحاب عليه ؛ وتمن دبرج به شيخ الأصحاب الشيخ أبو عامد والماوردي والقاضيأبو الطيب وسليم الرازي والبغوى وصاحب العدة وآخرون ( قالالفاضي حسين والمتولى وآخروين)يستحب أن يقول في الحدية الأولى « منها خلقناكم » وفي الثانية «وفيها نعيدكم » وفي الثالثة « ومنها نخرجكم ثارة أخرى » وقد يستدل له بحديث ابي أمامة رضي الله عنه قال (لماوضعتأم كلنوم بنت رسول الله عِلَيْكِيْرُ في القبر قال رسول الله عَلَيْكِيْرُ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم نَارَةً أُخْرَى ﴾ اه . وخالف في ذلك المالكية والحنابلة فقالوا لا يطلب ذكر الآية أو غيرها عند حثو التراب، ثم يهال عليه التراب بالمساحي ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ استحباب بقاء المشيعين حتى يفرغ من دفنه لما ذكرنا في الزوائد من الآثار ﴿ ويستحب أيضا ﴾ انتظارهم بعد الدفن

قدر ساعة لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه « وفيه فاذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدر نحر جزورأستأنس بكم » رواه الامام أحمد وسيأتى فى مناقب عمرو بن العاص مرى كتاب المناقب أن شاء ألله تمالى ، وهو حديث طويل، ورواه مسلم أيضا في كتاب الأيمان « وفيه ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنجر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسـل ربى » حمر فائدة ﷺ يستحب أن يضجع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبسلة حمًّا ، لأنه كذلك فعل برسول الله عَلَيْكِيُّةٍ ، وكذلك كان يفعسل ، وخالف المالكية ، فقالوا بالاستحباب فيهما ، ووافقهم القاضي أبو الطيب من الشافعية ، ويستحب أن يوسد رأسه بلبنة أوحجرأو تراب؛ ويفضى مخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب، ومعناه أن ينحي الكفن عن خده ويوضع على التراب ، لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أنزلتموني إلى اللحد فافضوا بخدى إلى الأرض ، ذكره صاحب المهذب ، وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الضحاك أنه أوصى تحل عنه العقد وببرز وجهه من الكفن ، ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو تراب يسنده حتى لا يستلق على قفاه ، ويستحب أيضا حل عقد الكفن عن الميت ، لا أن النبي مُشَلِّجُ فعله بمعض الصحابة ، رواه ابن أبي شيبة ، ويستحب أيضا أن يمد ثوب على الميت عند إدخاله في القبر ؛ وقد ذهب إلى استحبابه في الرجل والمرأة ﴿ الشافعية ﴾ وقال الأئمة ﴿ أبوحنيفة ومالك وأحمد ﴾ يستحب في قبر المرأة دون الرجل ، وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن بريد وشريح أنهما كرها ذلك للرجل ، والله أعلم → ﴿ نتم: فيما ورد في الرعاء للميت بعد دفنه وما ماء في تلفينه ﴾ →

وعن عثمان بن عفان وضي الله عنده قال كان الذي وَ الله المنافعة أبو داود وقف عليه ؛ فقال استغفروا لأخيكم وسلواله التنبيت فانه الآن يمثل والمخرجة أبو داود والحاكم وصححه ، وأقر الذهبي تصحيحه ؛ وأخرجه أيضا البزار وقال لا يروى عن الذي وَ الله عنه إذا الا من هذا الوجه ﴿ عن عبد الله بن أبي بكر ﴾ قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال « اللهم عبدك رد اليك فارأف به وارحمه ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وافتح أبواب السماء لروحه ، وتقبله منك بقبول حسن ، اللهم إن كان محسنا فضعف له في إحسانه اوقال فزد في إحسانه ، وإنكان مسيئا فتجاوز عنه » ﴿ وعن ابن أبي مليكة ﴾ قال لمافرغ من قبر عبد الله بن السائب قام ابن عباس رضي الله عنهما على القبر فوقف عليه مماكمة عنهما المافرغ من قبر عبد الله بن السائب قام ابن عباس رضي الله عنهما على القبر فوقف عليه وجاست معه ، فلما فرغ من دفنها وهو ضرار بن القعقاع التميمي رأيت الأحنف انتهى وجاست معه ، فلما فرغ من دفنها وهو ضرار بن القعقاع التميمي رأيت الأحنف انتهى إلى قبره ، فقام عليه فبدأ بالثناء قبل الدعاء ، فقال كنت والله ما عامت كذا كنت والله قبره ، فقام عليه فبدأ بالثناء قبل الدعاء ، فقال كنت والله ما عامت كذا كنت والله

ماعلمتُ كذا ، ثم دعاله » ﴿ هذه الآثار ﴾ رواها كلها ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جيدة ، وما ورد فيهـا وني غيرها من الأحاديث في القيام على القبر أو الوقوف عامه، براد به الوقوف عند رأس القبر لا على القبر نفسه كما جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث ، ولأن الوقوف أو الجاوس على القبر منهى عنه كما سيأتى ذلك في بابه قريبا ﴿ وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير ﴾ قالوا إذا سوّى على الميت قبره والصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ، يافلان قل ربى الله ، ودينى الاسلام و نبى محمد عِلْمُنْكُمْ ثُم ينصرف» رواه سعمد ابن منصور فيسننه ، وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ، ورواته الثلاثة كلهم مر • \_ قدماء التابعين حمصيون ﴿ وعن سعيد بن عبد الله الآزدي ﴾ قال شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع ، فقال إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله عَلَيْكُمْ ، فقال إذا مات آحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم ليقــل يا فلان. ابن فلانة فانه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يستوى قاعدا ؛ ثم يقول يا فلان ابن فلانة ، فانه بقول أرشدنا رحمك الله ، ولكن لاتشعرون، فليقل اذكر ماخرجت علمه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالأسلام دينا ، وبمحمدنبياوبالقرآن إماما ، فان منكرا ونكيراً يأخذ كل واحد منهمابيد صاحبه ويقول الطلق بناء ما نقعدعند من لقن حجته ، فقال رجل يا رسول الله فان لم نعرف أمه؟ قالفينسيه إلى أمه حواء يافلان بن حواء» رواه الطبراني فيالكمير وعندالعز بزالحنيلي في الشافي، وأورده الحافظ فالتلخيص وقال إسناده صالح، وأورده الهيثمي وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم اه . وضعفه النووي ثم قال فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستأنس به ، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ، وقد اعتضد بشو اهدمن الأحاديث كحديث «واسألوا لهالتثبيت» ووصية عمروين العاص وهما صحيحان اهج ﴿ وَفِي هَذِهِ الاُّ جَادِيثُ ﴾ مشروعية إلاستغفار الميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له ، لا أنه يسأل في تلك الحال ﴿ وفيها دليل ﴾ على ثبوت حياة القبر ، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة ملغت حد التواتر ﴿ وفيها أيضا ﴾ استحباب تلقين الميت بعد دفنه ﴿ وبه قالت الشافعية وأكثر الحنابلة، وخالفهم الجمهور ﴾ قال الأثر مقلت لا حمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يافلان ابن فلانة ، قال ما را يت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المفيرة، يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه ، وكان اسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى حديث أبي أمامة اه ( وقال النووى )

### ( ٣ ) باسب ما ماد فی الدفن ایلا وبیاند الا وفات المهی عهد الدفن فیها

(٢٥٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلْلَهِ ٱلْأَنْسَادِيُّ رَخِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوكِيُّ رَجُلْ

عَلَى عَبْدِ رَسُرِلِ ٱللهِ سَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِن َ بَنِي عُذْرَةَ فَقُبْرَ لَيْلاً ، فَنَهَيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيْهِ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلاً (١) حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ (٢)

قال جماعة من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه ، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول يا فلان ابن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مجداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، وانك رضيت بالله ربا ، وبالا سلام دينا ، وبمحمد عليه أن الله إله الا هو عليه توكلت . وهو رب العرش إخوانا ، زاد الشيخ نصر « ربى وربك الله لا إله الا هو عليه توكلت . وهو رب العرش المعظيم » فهذا التلقين عندهم مستحب بمن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولى والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم . ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا ، وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ، فقال التلقين هو الذي نختاره ونعمل به ، قال وروينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس إسناده بالقائم ، لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما هذا كلام أبي عمرو ( قال النووي ) ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن ، وهذا التلقين إنما هو في حق المكاف الميت ، أما الصبي فلا يلقر به وإلى الآن ، وهذا التلقين إنما هو في حق المكاف الميت ، أما الصبي فلا يلقر باله أعلم اه ج

(۲۵۷) عن جابر بن عبد الله حق سنده هم مرات عبدالله حدثني أبي ثنا عفان ثنا المبارك حدثني نصر من راشد عمن حدثه عن جابر بن عبدالله حالمديث » حق غريبه هم ثنا المبارك حدثني نصر من الله عن من عديث جابر أيضا قال وسول الله علي الله علي الله على من عديث جابر أيضا قال قال وسول الله علي الله تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا (٢) ضبطه النووي بفتح اللام، والمراد بذلك أن الدفن بهاراً بحضره كثيرون من الناس فيصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون هذا ما يفيده كلام النووي رحمه الله في قلت و محتمل أن يضبط قوله يصلي بكسر اللام مشددة وفتح الياء الأخيرة ويكون المعنى حتى يصلي عليه النبي علي الله كان حريصا على مشددة وقتح الياء الأخيرة ويكون المعنى عند الأمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وقيه أنه عليه إلا يونيد هذا المعنى عند الأمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وفيه أنه علي الله عوتن فيكم ميت ماكنت بين أظهر كم إلا آذنة موني به فان صلاني

إِلاَّ أَنْ يَضْطَرُ وَا إِلَى ذَلِكَ

( ٢٥٨) عَنْ عَالَمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا عَلِمِنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِهْتُ صَوْتَ الْلَسَاحِي (١) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْأَرْبِمَاءِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ (٢) وَالْلَسَاحِي الْلَرُورُ

(٢٥٩) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أُلْجُهِنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ يَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ يَنْهَا نَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ أَنْ نُصَلِّي فِيهَا أُو أَنْ نَقْدُ بُرِ " فَيهِنِ مَو ْ تَانَا، حِينَ تَطْلُمُ ٱلشَّمْسُ

عليه له رحمة ، وتقدم هذا الحديث في باب الصلاة على القبر بعد الدفن صحيفة ٢٧٥ رقم ١٧٩ في الجزء السابع « وقوله إلا أن يضطروا » يفيد أنه لا بأس بالدفن ليلا في وقت الضرورة والله أعلم حير تحريجه يحمل (م. د) عن جابر، ولفظهما « أن النبي والتحليق خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي والتحليق أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي والتحسن كفنه ، وأورده أيضا الأمام أحمد بهذا اللفظ ، وتقدم في باب إحسان الكفن صحيفة فليحسن كفنه ، وأورده أيضا الأمام أحمد بهذا اللفظ ، وتقدم في باب إحسان الكفن صحيفة المسابع

( ٢٥٨) عن عائشة رضى الله عنها على سنده كلم حرّث عبد الله حدثنى أبى ثنا عبدة بنسليان قال ثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة \_ الحديث » حلى غريبه كلم ( ١ ) هى جم مسحاة ، والمسحاة آلة من حديد يجرف بها الطين ، مشتقة من السحو وهو كشف وجه الأرض، والميم فيها زائدة ( ٢ ) هو ابن إسحاق أحد الرواة « وقوله المرور » جمع مر بفتح الميم بعدها راء مهملة وهو المسحاة على ما فى القاموس وقيل صوت المسحاة على الأرض على تخريجه كلم (ش) وفى إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ، وفاطمة بنت محمد لم أقف على من ترجها ، وله شواهد تعضده

( ۲۵۹) عن عقبة بن عامر على سنده من مترش عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن موسى بن على عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الحديث » على غريبه في السمعت عقبة بن عامر الحديث » على غريبه أبيه قال سمعت عقبة بن عامر والمراد به دفن الميت ، وحمله بعضهم الباء من باب نصر ، وبكسرها من باب ضرب لغنان ، والمراد به دفن الميت ، وحمله بعضهم على صلاة الجنازة وهو بعيد لا ينساق اليه الذهن من لفظ الحديث ، يقال قبر الميت دفنه

بَازِغَةً (' حَتَّى تَرْتَفَعَ، وَحِينَ يَقُومُ فَأَنِمُ الْظَهِيرَةِ (٢) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (٣) لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَنْرُبَ

ولا يقال قَبَره إذا صلى عليه ( ١ ) أي طالعة ظاهرة لا يخني طلوعها ( ٢ ) أي يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو : فان الظل عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى يظهر ، أي المعنى أنه واقف وهو سائر حقيقة ، لأن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركتها إلى أن تزول فيتحسب أنها وقفت وهي سائرة ، ولاشك أن الظل نابع لها، والحاصل أن المراد بذلك وقت الاستواء (٣) بفتح أوله وثانيه وتشديد الياء التحتية (م. والأربعة . وغيرهم ) ﷺ زوائد البــاب 🗫 ﴿ عن عمرو بن دينار ﴾ قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى باس ناراً في المقبرة فأتوهما فاذا رسولالله عَلِيْنَا فِي القبر؛ وإذا هو يقول ناولوني صاحبَكم، فاذا هو الرجل الذي كانيرفم صوته بالذكر (د. ك. ه. ه. ) قال النووي و إسناده على شرط البيخاري ومسلم. واحتج به أبو داود في المسألة اه : ولمل المراد بالذكر هنا القرآن كما في رواية الترمذي من حديث ابن عباس ؛ وفيه أن النبي عِينالله قال « رحمك الله إن كنت لأواها تلاّ ، للقرآن » ﴿ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ﴾ أن رسول الله عَلَيْكُ من بقبر قد دفن ليلا ، فقال متى دفن هذا ؟ قالوا البارحة ، قال أفلا آذنتموني ؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقــام فصففنا خلفه (قال ابن عباس) وأنا فيهم فصلى عليه ﴿ وعن عائشة رضي الله عنها ﴾ أن أبا بكر رضى الله عنه لم يتوف حتى أمسى مرح ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح ، رواه البخاري ﴿ وعن موسى بن على ﴾ عن أبيه قال كنت عند عقبة بن عامرٍ، فسئل عن التكبير على الميت فقال أربَع، قلت الليل والنهار سواء؟ قال الليل والنهار سواء، قلت يدفن الميت بالليل؟ قال قُــُمبر أبو بكر بالليل ﴿ وعن أبي زرعة بن عمرو ﴾ مولى ۖ لآل حباب عن أبيــه عمرو قال « دفنا عُمان بن عفان بعد عشاء الآخرة بالبقيع وكنت رابع أربعــة فيمن حمله ﴿ وعن خالد بن شمير ﴾ قال سألت أنســا رضي الله عنه عن الصلاة على الميت بالليل فقــال ما الصلاة على الميت بالليل إلا كالصلاة على الميت بالنهار ﴿ وعن ابن أَبِي عروبة ﴾ عن قتادة أن ابن مسعود دفن ليلا ، قال وكان قتادة يكره ذلك ﴿ وعن أبي حرَّة ﴾ عن الحسن أنه كان يكره أن يدفن ليلا ، روى هذه الآثار الحمسة ابن أبي شيبة في مصنفه على الأحكام كل حديث جابر يدل بظاهره على كراهة الدفن بالليل ؛ وقد جاء عند ابن ماجه بلفظ « لاتدفنو ا

## (ع) باسب نسوية النبور ورسمه الماد عليها وتسنبه ها لنعرف (٢٦٠) عَنْ أَبِي مُحَدِّدُ أَلْهُ ذَلِيَّ عَنْ عَلِي دَضِيَ اللهُ عَنْ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ

موتاكم بالليل الأ أن تضطروا » وبه قال الحسن وقتادة فانهما كرها الدفن بالليل كالجاء عند ابن أبي شيبة الاللضرورة ، وتقسدم في الزوائد ، وخالفهم الجهور فقالوا. بعدم البكراهة مستدلين بحديث عائشة الناني من أحاديت الباب، وعا ذكر في الزوائد من الأحاديث والآثار ( قال النووى ) رحمه الله، وقال جماهيرالعاماء من السلف والحلف لايكره ، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير انكار ، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد ، فتوفى بالليلفدفنوه ليلا وسألهم النبي وَلَيُطَالِقُهُ فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل ، فقال ألا آذنتموني ؟ قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم ، وأجابوا عن هذا الحديث « يعني حديث جابر » بأن النهي كان لنرك الصلاة ، ولم ينه عن عجرد الدفن باثايل ( وقال في المجموع ) قال أصحابنا لا يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا ؛ قالوا وهو مذهب العلماء كافة الا الحسن البضري فأنه كرهه اه ﴿ وحديث عقبة بن عامر﴾ رضى الله عنه يدل على كراهة الدفن في الأوقات المذكورة فيه ، و به قالت الحنابلة ، لكن قال النووي معناه تعمد تأخير الدفن الى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر الى اصفرار الشمس بلا عدر وهي صلاة المنافقين ، قال فاما اذا وقع الدفن بلا تعمسد في هــده الأوقات فلا يكره عندنا ، نص عليه الشافعي في الأم في باب القيام لُلجنازة واتفق عليـــه الأصحاب ، قال ونقل الشيخ أبوحامد في أول باب العملاة على الميث من تعليقه والماوردي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم اجماع العلماء عليه، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عقبــة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات فذكر حديث عقمة الثالث من أحاد بث الماب ثم قال ، وأجاب الشيخ أبو حامد والماوردي ونصر المقدسي وغيرهم بأن الأجماع دل على ترك ظاهر ف الدفن. وأجاب القاضي أبو الطيب و المتولى وغيرها بأن النهي عن محرى هذه الأوقات للدفن وقصد ذلك ، قالوا وهذا مكروه . فأما اذا لم يتحره فلاكراهة ولا هو مراد الحديث وهذا الجواب أحسن اهج ﴿ قلتَ ﴾ حكامة الأجماع غير مسلمة . لأ زابن قدامة حكي الكر اهة عن الأمام أحمد فقال وكرم أحمد دفن الميت في هذه الا وقات لحديث عقبة اه ولم يذكر التفصيل الذي قالته الشافعية ( قال الشوكاني ) وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بينالعامدوغيره الا أن يخصغير العامد بالأدلةالقاضية برفع الجناح عنه اهروالله أعلم ( ٢٦٠ ) عن أبي محمد المدّن من سنده على مرشف عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية

ثنا ابو اسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي \_ الحديث » على غريبه يجه (١) أي المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب (٢) الفرق بين الوثن والصم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الأدمي تعمل وتنصب فتعبد ، والصنم الصورة بلا جثة ، ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنبين ؛ وقد يُطلق الوُّن على غير الصورة « ومنه حديث عــدى بن حاتم » قدمت على النبي عُلِيْتِيْكِيْرُ وفي عنقي صليب من ذهب ، فقال لي ألق هذا الوثن عنك (٣) أي هذمه وجعله مساويا للأرض إلا شيئًا يسيراً كالشبر ونحوء لما سيأتي في الاحكام من حديث جعفر بن محمد أن رسول الله عَلَيْكُ وَشَا عَلَى قَبْرَابِنَهُ ابْرَاهِيمُ وَوَضَمَ عَلَيْهُ حَصَبَاءُ وَرَفْعُهُ شَبْرًا (٤) في رواية أخرى للامام أحمد أيضا « إلا طلخها » بتقديم الطاء المهملة على اللام ، ومعناه لطخها بالطين حتى يطمسها ، من الطلخ ،وهو الذي يبقى في أسفل الحوضوالغدير ، وقيل معناه سوَّدها من الليلة المُـطلَـخمَّـة على أن الميم زائدة « نه » ( ٥ ) لم يسم هذا الرجل ، ولكنه من الأنصار كما صرح بذلك في الطريق النانية (٦)أي خاف مشركي أهل المدينة، لأنهذا أعظم حدث يصيبهم في معبودهم لم يقدرعليه إلا رجل قوى. جلد. عمام. باع نفسه في سبيلالله (٧) ذكر المؤرخون وأصحاب السيرأن ارسال على رضى الله عنه لكسر الأصنام كان في السنة الثامنة من الهجرة عام الفتح أى فتح مكة ( فان قيل ) كيف يكون بالمدينة أصنام إلى السنة النامنة وأهليها أول من بادر. من أهل القرى إلى الأسلام وترك عبادة الأوثان ( فالجواب ) أن هذالاينافي وجودأناس منهم تأخر اسلامهم الى هذا التاريخ فكانوا يعبدون الأصنام، والظاهر أن أصنامهم كانت بمنازلهم أو بدار خاصة لحم بالمدينة أو بضواحيها ، أمَّا صنعهم الرئيسي الذي كانوا يحجون اليه فقد كان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المُـشلَّـل بقُـديد بين المدينة ومكة ، وهو المسمى بمناة المذكور في قوله تمالي ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزُّى وَمَنَاةُ الثَّالِيْةُ الْإَخْرِي ﴾ وكان أهل المدينة وما جاورها من العرب يعبدونه قبل الاسلام ، وكانت الأوس والخزرج أشد الناس عَادَ لِصَنْمَةَ تَشَيْءَ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَدَّدٍ عَلِيْكِيْنَ ثُمَّ قَالَ ('' لاَ تَكُونَنَ فَاذَ لِصَنْمَة ثُمَّ قَالَ ('' لاَ تَكُونَنَ فَا لَنَ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَلَ فَتَانَا وَلاَ نُحْتَالاً وَلاَ تَاجِرًا إلاَّ تَاجِرَ خَبْرِ فَا إِنَّ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَل

تعظیماً له ، فلما أظهر الله الأسلام و فتح على نبیه بفتح مكة أراد الله المفیرة ، وأرسل المفیرة بن من هذه الأصنام ، فأرسل علیا لمناة و مایتبها من الأصنام الصغیرة ، وأرسل المفیرة بن شعبة وأیا سفیان صخر بن حرب الى اللات ، و کانت بالطائف فهدماها و جملا مکانها مسجدا بالطائف ، و أرسل خالد بن الولید الى المزرى ، و کانت شجرة علیها بناه و أستار بنخلة ، و هى بین حکة والطائف ، کانت قریش تعظمها ، و لذا قال أبوسفیان یوم أحد و لنا المزرى و لاعزرى لم فقطعها خالد بن الولید و هدم البیت الذی کان علیها و وقد ذکر أبو المنذر هشام بن علی بن السائب الکلی فی کتابه المحمی کتاب الأصنام ، أن أقدم أصنام المرب کلها مناة ، قال و قد کانت الاوس و الخزرج و من ينزل المدینة و مکة و ما قارب من المواضع به ظمونه و یذبحون له و یهدون له ، قال و حدثنا رجل المدینة و مکة و ما قارب من المواضع به ظمونه و یذبحون له و یهدون له ، قال و حدثنا رجل من قریش عن أبی عبیدة بن عبد الله بن أبی عبیدة بن عمار بن یاسر ، و کان أعلم الناس بالاوس و الخزرج و من یأخذ با خِذه من عرب أهدل یشوب و غیرها و الخزرج ، قال کانت الاوس و الخزرج و من یأخذ با خِذه من عرب أهدل یشوب و غیرها عنده و أقاموا عنده لایرون لحجه مناما إلابذلك ، فلا عظام الا و سوالخزرج یقول عبد المون عبد المون و من المون عنده و أقاموا عنده لایرون لحجه من ما المون عبد المون المون عبد المان و من المون المون و دیمة المزنى أو غیره من المون المون عنده و أقاموا عنده لایرون لحجه من المون المون المون المون المون و دیمة المزنى أو غیره من المون الم

إن حلفت يمين صدق برَّة مناة عند محل آل الخزرج

قال وكانت قريش وجميع العرب تعظمه ولم يكن أحد أشداعظاما له من الأوس والخزرج، فلم يزل على ذلك حتى خرج رسول الله عليات من المدينة سنة نمان من الهجرة، وهو عام الفتح، فلما سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث عليا اليها فهدمها وأخذ ما كان لها فأقبل به إلى النبي عليات فكان فيما أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر الفساني ملك غسان أهداها لها. أحدها يسمى مخذما والآخر رسوبا، وها سيفا الحارث اللذان ذكرها علقمه في شعره فقال : مُظاهرُ سرباكي حديدعليهما عقيلا سيوف مخذم ورسوب

فوهبهما الذي عَبَيْنِيَّةً لعلى رضى الله عنه ، فيقال ان ذا الفقار أحدها اه (١) يعنى ثم قال الذي عَبَيْنِيَّةً لعلى ياعلى لا تدكونن فتانا ، وقد صرح باسم على فى الطريق الثانية ، وإعا قال الذي عَبَيْنِيَّةً هذه الجملة لعلى ، لأنه قام بمهمة شاقة خطيرة لا يقدر عليها من الرجال سواه في عَبَيْنِيَّةً أَن يعجب بنفسه أويداخله الاختيال أو يفتنن به الناس وإن لم يحصل شيء

( فَرَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) ( ) عَنْ عَلَى بِنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ مَنْ رَجُلاً مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لكنه أراد تهذيبه بهذا القول و تعوده الأخلاص في العمل ، لأن كل عمل يشوبه رياه أو فخر مها عظم لا يساوى عند الله شيئا ولا يقبل من فاعله « وقوله ولا تاجرا » ممناه لا تكن كالتاجر الذي لا يبتني بعمله إلا ربح الدراهم وعرض الدنيا، غافلا عن أعمال الآخرة مسوقا في ذلك حتى يسبقه غيره ، بل كن كتاجر الخير الذي يبتني بعمله الثواب ويراقب الله عز وجل في ذلك حتى يسبقه غيره ، بل كن كتاجر الخير الذي يبتني بعمله الثواب ويراقب الله عز وجل في تصرفاته ، فبذا عمله مقبول و تجارته رابحة لن تبور (١) حق سنده و من من أرطاة عن الحملا عبد الله حدثني شيبان أبو مجد ثنا من على بن أبي طااب \_ الحديث » (٢) يستفاد من هذا أن امنامهم الصغيرة كانت في البيوت كما أشرنا إلى ذلك سابقا من الأمام أحمد على مسند أبيه ، وفي رواية الأمام أحمد على مسند أبيه ، وفي كلتيهما أبو محمد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه ، وفي عبد الله رحهما الله ، ويؤيده الحديث الآني بعده فقدرواه مسلم وغيره

( ٢٦١) « ز » عن جرير بن حياً ن حير سنده يه حداث عبد الله حدثنا شيبان أبو عد ثنا حماد بن سلمة أنبأنا يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه \_ الحديث » حير غريبه يه (٣) اسم أبيه حيا ن بالياء التحتية ابن حصين ، وكنيته أبو الهيا ج الاسدى الكوفى من ثقات التابعين (٤) تقدم حديث على رضى الله عنه و بعث رسول الله ويتياني إياه لهذا الغرض ، وتقدم أيضا الكلام عليه (٥) الطمس استئصال أثر الشيء أي محو أثره حير يجه يه (م. والثلاثة)

( ٣٦٢) عَنْ ثُمَّامَةً ( ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ ٱلْأَنْصَارِي ّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَرْضِ الرَّوِمِ ، وَكَانَ عَامِلاً لِمُمَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ ( ) فَأَصِيبَ أَبْنُ عَمْرِ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَة وَضَالَة وَضَالَة وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ - تَّى وَارَاهُ ، فَلَمَّاسَوَّ يَنَا عَمْرِ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَة وَضَالَة وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ عَلَى مُورَة وَارَاهُ ، فَلَمَّاسَوَّ يَنَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الدَّرُومِ وَا وَعَنْ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَامَ عَلَى خَفْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ أَجْدِيثَ اللهُ عَلَيْكِيْ كَانَ يَامُورُ وَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ كَانَ يَامُورُ وَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْكُو كَانَ يَامُورُ وَا أَنْ وَسَولَ اللهُ عَلَيْكُو وَعَلَى ذَلِكَ أَجْدِيثَ ، فَقَالَ فَضَالَة خَفَفُوا فَا فَي سَمِعْتُ اللهُ عَبَيْدُ اللهُ عَلَيْكُورُ الْعَمْرُ وَ وَمِنْ طَرِيقِ ثَالِي ) ( ) قَالَ غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ ( ) وَعَنْ اللهُ خَفْفُوا فَا فَا نِي سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْكُورُ الْعَمْدُ وَقَالَ فَضَالَة كُولُولُ اللهُ عَلَيْكُورُ الْمُعْمَدُ وَاللهُ عَلَيْكُورُ الْعَمْدُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُورُ الْعَالَةُ وَمَالَة وَصَالَة عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

( ٢٦٢ ) عن عمامة حمير سنده على صرت أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن عبد ابن حنبل قال حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن يحيى بن اسحاق عن عامة \_ الحديث » الدرب عربه المعانية (١) هو ابن شَنِي الممداني كما صرح بذلك في سندالطريق النانية (٢) الدرب المدخل بين جبلين، والجمم دروب كُفُـلْـسوفلوس، وليسأصله عربيا، والعرب تستعمله في معنى الباب، فيقال لباب السكة درب والمدخل الضيق درب، لأنه كالباب لما يفضي اليه، وكل مدخل إلىالروم درب، والمعنى أن معاوية رضى الله عنه استدمله أميرا على ذلك الجيش لغزو الروم كما يستقاد من الطريق الثانية (٣) أي أخفواً التراب عن قبره ، وكأنهم أرادوا أن يظهرواقبره فأكثرواعليهالتراب، فأمرهم بتسويته مستدلابا لحديث (٤) حيرٌ سنده ١٠٠٠ صرَّتُنَا عبد الله حدثي أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثني عمامة ابن شُني الحمداني تال غزونا أرض الروم \_ الحديث » ( ٥ ) كانت هذه الغزوة بجزيرة رودس من أرض الروم كما صرح بذلك في رواية مسلم وأبي داود « ورودس » براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة ، هكذا ضبطه النووي في شرح مسلم ؛ وفي بعض نسخ أبي داودبذال معجمة وسين مهملة ، وهي جزيرة ببحر الروم « المسمى الآن بالبحر الأبيض المتوسط » مقابل الاسكندرية على ليلة منها ، فتحت سينة ثلاث وخمسين من الهجرة في عهد معاوية ، ولم نزل تتقلب عليها الأيدي حتى فتحها السلطان سليم الثاني سنة اثنتين وعشرين وتسمائة هجرية ، وهي الآن تابعة لدولة ايطاليًا (٦) حي سند. كيم صرت عبد الله حدثني أبي ثنا الحسن بن موسى قال ثنا ابن لهيمة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب أَمَرَ . بِقِبُورِ ٱلْمُسْلِمِينَ فَسُوَّيَتْ بِأَرْضِ الرَّومِ ، وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْحْ ِهِ رَسَلِمَ يَقُولُ سَوْوا قُبُورَكُمْ ۚ بِالْارْضِ

\_ الحديث » حش تخربجه يجه ( م . د . نس . هق) بأ لهاظ مختلفة حش زوائد الباب كه ﴿ عن سَمَانَ النَّارَ ﴾ انه رأى قبر النبي عَبَيْنَاتُهُ مُسَّمًا ؛ رواه البخاري ، ورواه أيضاً ابن أبي شـــيبة وزاد « وقبر أبي بكر وقبر عمر كـذلك » وكـذلك أخرجه أبو نعيم بالزيادة ﴿ وعن جعفر بن محمد عن أبيه ﴾ أن رسول الله عُلِيْكِيْرُ رش على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه حصباء ، والحصباء لا تثبت إلا على قبر سسطح، رواه الشافعي في مسنده مرسلا، وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور والبيهتي من هذا الوجه مرسلا بهذا اللفظ وزادا «ورفع قبره قدر شبر» ﴿ وعن جابِر بن عبد الله ﴾ رضى الله عنهما قال رُشٌّ على قبر النبي عَلَيْكِيْنُهُ بالماء رشا، فكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهمي إلى رجليه وفي اسناده الواقدي والكلام فيه معروف ( وروى سعيد بن منصور ) أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله عَلَيْكَ ﴿ وعن الحسن ﴾ أنه لم يكن يرى بأسا برش الماء على القبر ﴿ وعن أبي جعفر ﴾ قال لا بأس برش الماء على القبر، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه ﴿ وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب الله مات عمان بن مظمون أخر ج بجناز ته فدفن فأمر النبي عِلَيْكُ رجلا أَن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ، فقام اليه رسول الله عَيْشِيلَةٍ وحسر بمن ذراعيه قالكشيرقال المطلب قال الذي يخبر ني ذلك عن رسول الله مَيْنَالِيَّةِ قال كا ني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله مَيْنَالِيَّةِ حين حسر عنهما؛ ثم هملها فوضعها عندرأسه وقال أتعلم بهاقبراً خي وأدفن اليه من مات من أهلي، رواه أبو داود (قال الحافظ) و إسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق اه ( قال الشوكاني ) والمطلب ليس صحابياً ، ولكنه بيَّـن أن مخبراً أخبره ولم يسمُّـه وإبهام الصحابي لا يضر اه عشم الأحكام الله أحاديث الباب فيها ما يدل على مشروعية تسوية القبور وهوحديث على رضى الله عنه بجميع طرقه وحديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه بجميع طرقه ،وليس المرادبتمويتها التسوية بالأرض، وأعا المراد تسطيحها وارتفاعها عن الأرض قدر شبر لما أخرجه سميد بن منصور في سننه والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ وش على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليــه حصباء ورفعه شبرا ولما سياتي من حديث القاسم بن محمد حيث وصف قبر النبي ﷺ وصاحبيه أبى بكر وعمر رضي الله عنهما بأنها غيرمشرفة ولا لاطئة، أي لا مرتفعة كشيرا ولا مساوية اللأرضُ بل مرتفعة نحو شبر، ولاطئة بالهمز أو بالياء التحتية أي لازقة، يقال لطيء يلطأ مثل لصق

وزيًا ومعنى ﴿ وَفَدِيا مَا يَدُلُ عَلَى اسْتَحْبَابِ تُسْفِيمِهَا ﴾ وهو حديث سفيان المّار عند البخاري أنه رأى قبر النبي عَلِيْكُ مُمْمًا ، وتقدم في الزوائد ، وإلى استحباب تسفيمها ذهب الْإُنْمَة ﴿ أَبُو حَنْيُفَةً وَمَالِكُ وَأَحْدُ وَالْمَرْتِي وَكُثْيِرِ مِنَ الشَّافَعِيةِ ﴾ ( قال الحافظ )وادَّ عي القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه ، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي ، وبه جزم الماوردي وآخرون ، وقول سفيان المار لا حجة فيه كما قال البيهق الاحمال أن قبر مُعَلِّلِينَ لم يكن في الأول مسما ؛ فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر « قال دخلت على عائشة فقلت يا أمَّه اكشفى لى عن قبر رسول الله عِيْنَايْةِ وصاحبيه، فكشفتله عن ثلاثة قبورلامشرفة، ولالاطئة مبطوحة ببطحاءالعرصة الحمراء» (أى مفروشة بحصباء الموضم المعروف بالعرصة الحمراء، والبطحاء فىالأصل مسيل واسع فيه دقاق الحصاء والمراد به هنا الحصارلاً ضافته إلىالمرصة ، وهي كل موضّع واسم لابناء فيه) زاد الحاكم « فرأيت رسول الله عَلَيْكِيْرٌ مقدماً ، وأبا بكر رأسه بين كتني النبي عَلَيْكِيْرٌ ، وعمر رأسه عندرجلي النبي عَلِيْكُ » وهذا كان في خلافة مماوية ، فكأنها كانت في الأول مسطحة ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليا. بل عبد الملك صيروها مرتفعة ، وقد روى أبو بكر الآجرى في كتاب صفة قبر النبي عَيَيْكُ من طريق اسحاق بن عيسي بن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال رأيت فبر النبي عَلَيْتُهُ فِي أَمَارَةَ عَمْرَ بن عبد العزيزفرأيته مرتفعًا نحوا من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه ، ثم الاختلاف في ذلك في أبهما أفضل لافي أصل الجواز، ورجح المزنى التمنيم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسم، ورجحه ابن قدامة بأ نه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهــل البدع فكان التسنيم أولى، ويرجح التسطيح مارواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أم بقبر فسوى ، ثم قال سمعت رسول الله عِلَيْكَانَةِ يأمر بتسويتها اه . وقد جمع البيهق بينروايتي انتسفيم والتسطيح بأنه كان أولامسطحا كما قال القاسم بن محمد ، ثم السقط الجدار في زمن الوليد ابن عبد الملك أصلح فجعل مسمًا، قال وحديث القاسم أولى وأضح والله أعلم اهم، وقد اتفق الأثمة رضي الله عنهم على ارتفاع القبر نحو شبر عن الأرض وما زاد على ذلك فهو بدعة ذميمة مخالفة لهدى رسول الله عَلَيْكَانِيُّةٍ وسننه ، فما يفعله الناس الآن من تشهيد القبور وبناء القباب والمساجد والبيوت عليها حرام لا يجوز فعله ، لاسيما إذا كانت المقدة مسبلة ﴿ قال!لشافعي ﴾ رحمه الله في الاً م ورأيت من الولاد من يهدم ما بني فيها ، قال ولم أرالفقهاء يعيبون عليه ذلك ، ولأن في ذلك تضييقا على الناس أه ( وقال الشوكاني ) رحمه الله والظاهر

أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك ﴿ أَصِيابَ أَحِمَهُ وَجَاعَةُ مَنْ ا أصحاب ﴿ الشَّافِعِي وَمَالِكَ ﴾ والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السِّلف والخلف بلانكير كما قال الأمام يحيي والمهدى في الغيث لا يصح ، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك ، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظن ( ومِن رفّع القبور الداخل تحت الحديث دخولا اوَّليًّا)القباب والمشاهد المعمورة على القبور ، وأيضا هو من أكلاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله عَبْسُلِيَّةٍ فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لحا الاسلام ﴿ منها ﴾ اعتقاد الجهلة له\_ا كاعتقاد الكفارللا صنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملَّجاً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العبادمر وبهم وشدوا اليها الرحال وتمسحوا بها واستفاثوا ، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلافعلوه ، فانا لله و إنا اليه راجعون ، ومع هذا المنكر الشنيع والـكفرالفظيع لانجد من يفضب لله ويغار حميَّة للدين الحنيف، لاعالما ولا متعلمها ولا أميراً ولا وزيرا ولا ملكاً ، وقد توارد الينــا من الأخبار ما لا يشك ممه أن كثيرًا من هؤلاء القبور بين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين منجهة خصمه حلف بالله فاجراء فاذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك وممتقدك الولى الفلاني تلعمُم وتلكأ وأبي واعترف بالحق ، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قدبلغ فوق شرك منقال إنه تمالى ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة ، فباعلماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غيرالله وأي مصيبة يصاب بها المساءون تعدل هذه المصيبة ، وأي منكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا الشرك البيّـن واجبا

لقد أسممت لو ناديت حيا ولكن لا حيساة لمن تنادى ولو فارا نفخت بهما أضافت ولكن أنت تنفخ في رماد اهم وفيما أوردنا في الزوائد » دليل على مشهروعية رش الماءعلى القبر واليه ذهب الأمامان في أبوحنيفة والشافعي و رحمهما الله تعالى والقاسمية والحسن وأبوجمفر ﴿وفيهاأيضاً ﴾ جواز جمل علامة على قبر الميت كنصب حجر أونحوه لحديث عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب المذكور في الزوائد ﴿ وبه قالت الشافعية ﴾ قال النووي رحمه الله السنة أن يجدل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أوخشبة أوغيرها، هكذ قاله الشافعي وصاحب المهذب و الاصحاب اه. قال الامام يحبى فأما نصب حجرين على المرأة، و واحد على الرجل فبدعة، قال في البحر قلت لا بأس به لقصد التمييز لنصبه على قبر ابن مظعون اه وذهب الجمهور الى كراهة ذلك الااذا خيف ذهاب معالم القبر فيجرز وضع ذلك للتمييز، أما اذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام، والله أعلم معالم القبر فيجرز وضع ذلك للتمييز، أما اذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام، والله أعلم

# (٥) باسب التهى عن البناء على القبور وتفصيصها والجلوس عليها والصلاة البها

حني وما جاء في كسر عظم الميت والمشي بين القبور بالنعل الله

(٢٦٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ

صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقْمَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ (١) أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ (٢)

( ٢٦٤) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ بُنِي عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُجَصَّصَ (٣)

( ٢٦٥) عَنْ أَرِ هُرَ بْرَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ بَرْفَهُ ۚ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجُلِّسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيمَابَهُ حَتَّى

تُفْضَىَ إِلَىٰ جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى فَـبْرِ (١) (وَفِي لَفْظِ) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى فَـبْرِ رَجُلٍ مُسْلِم

(٢٦٦) عَنْ أَبِي مَرْ ثَلَدِ الْغَنَوِيِّ (٢) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُصَلَّوْا إِلَى ٱلْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (٣) (وَفِي اَفْظٍ ) لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهَا (٣)

 ◄ غريبه ﷺ (١) المراد بالجلوس القعود ، وقبل أراد القعود لقضاء الحاحة أو للأحداد والله الله المناه المناه المناه وقوله خير من أن يطأ الخ » الوطء هنا معناه الدوس بالقدم، وروى الطحاوي من حديث مجدبن كعب قال إنما قال أبوهر يرة من جلس على قبر ينبول عليه أو يتغوط فكأنَّما جلس على جمرة ( قال الحافظ ) لكن اسناده ضعيف ، وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور؛ ومخالفة الصحابي لماروي لا تمارض المروى حشي تخريجه كلحه (م.د.نس.جه) ( ٢٦٦ ) عن أبي مر ثدالغنوى على سنده على حترش عبدالله حدثني أبي ثنا الولمد ابن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بسير بن عبيـــد الله الحضرمي أنه سمم واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله عَلَيْكُ يقول حدثني أبو مرثد الغنوى سمم رسول الله عَلَيْكُ وَ ـ الحديث » عشر غريبه ﷺ ( ٢ ) أبو مرثد بفتح الميم والثـاء المثلثة واسمه كـناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زأى ابن حصين ، ويقال ابن الحصين الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون توفي بالشام سنة ثنتي عشرة وقيل سنة إحدى عشرة وهو ابنست وستين سنة وحضر هو وابنه مرثدبدرا ، قاله النوويج ( ٣) جاءت هذه الرواية في الأصل هكذا « ولاتصلوا عليها » وهي مخالفة للرواية الأولى ، وقد رواه مسلم بطريقيه وفيه « ولا تصلوا اليهابدل «عليها » لكن أشار الحافظ في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية الخ في الدخاري من طريق أبي مرثدالغنوي أيضا مرفوعاً بلفظ « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا البها أو عليها » ولم أقف على هذه الزياده عند مسلم ، فالله أعلم حي تخريجه ﷺ (م. د. مذ. هـق) ( ٢٦٧ ) مَرْشُنَا عبد الله حَلَمْ غريبه ﴾ ﴿ ﴿ ٥ أَ) فسره الراوى بقوله يرون أنه

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَطُّنَهُ فَوْلَ دَاوُدَ (وَعَنْهَا مِنْطَرِيقٍ ثَانِ) ('' قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَيْظِيْةِ إِنَّ كَسْرَ عَظِم ٱلْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيَّا

(٢٦٨) عَنْ بَشِيرِ بْنِ ٱلخُصَاصِيَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بَشِيرِ رَسُولِ ٱللهِ عَيَّالِيَّةِ (٢) عَنْ بَشِيرِ بْنِ ٱلخُصاصِيَةِ وَضَى ٱللهُ عَنْهُ بَشِيرِ رَسُولِ ٱللهِ عَيِّلِيَّةِ آخِذًا بِيَدِهِ فَقَالَ لِي يَا ٱبْنَ ٱلخُصاصِيَةِ مَا أَصْبُحُتَ تَنَقَمُ (٣) عَلَى ٱللهِ تَبَارَكَ وَنَعَالَى، أَصْبَحْتَ تُعَاشِي رَسُولَةً ، قَالَ أَحْسَبُهُ مَا أَصْبُحُتَ تَنَقَمُ (٣) عَلَى ٱللهِ تَبَارَكَ وَنَعَالَى، أَصْبَحْتَ تُعَاشِي رَسُولَةً ، قَالَ أَحْسَبُهُ

فى الأنم، يمنى أن من كسرعظم ميت كان آنما كما يأنم من كسر عظم حى (قالعبد الرواق) وقد اتفق أظنه قول داود يدى تفسيره بالأثم هو قول داود بن قيس أحمد الرواق، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك فى الحياة والموت، لافى القصاص والدية فانهما مرفوعان عن كاسرعظم الميت إجماعا أو يكون معنى ذلك أن الميت يتأذى مما يتأذى منه حال الحياة، فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن مسمود رضى الله عنه قال «أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته» يعنى فلا يهان ميتا كما لا بهان حيا (قال الحافظ) ومن لوازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحى اه وذكر الحافظ السيوطي سبب هذا الحديث فى كتابه درجات الصعود حاشية أبى داود (عن جابررضى الله عنهما) قال خرجنا معرسول الله عنيات فى جنازة فيلس النبي عليات على منهير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظم ساقا أوعضدا، فذهب ليكسره فقال ميتات لانكسره، فان كسرك إياه ميتا كسرك إياه حيا ولكن دسه بجانب القبر (١) على سنده من منا ابن عير ثنا سعد بن سعيد قال أخبر تنى عمرة قالت معمت عائشة تقول على رسول الله عليات المدين أبى ثنا ابن عير ثنا سعد بن سعيد قال أخبر تنى عمرة قالت معمت عائشة تقول الموطأ موقوفا على عائشة وأخرجه (جه) أيضا من حديث أم سلمة مرفوها، وحديث الباب الموطأ موقوفا على عائشة وأخرجه (جه) أيضا من حديث أم سلمة مرفوها، وحديث الباب دعنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد اله على شرط مسلم

هارون أنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن به يك عن بشير بن الخصاصية الحديث هارون أنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن به يك عن بشير بن الخصاصية الحديث حريبه الله عن خريبه الله عن خريب الله

قَالَ آخِذًا بِيدِهِ (''قَالَ قُلْتُ مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا ، قَدْ أَعْطَافِى اللهُ نَبَاركَ وَتَمَالَى كُلِّ خَيْرِ ، قَالَ وَأَنَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَقَدْ شَبَقَ هَوُ لَا خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا لَكُ لَلهَ أَذْرَكَ هَوُ لَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْلِمِينَ ، فَقَالَ لَقَدْ أَذْرَكَ هَوُ لَا خَيْرًا كَثِيرًا لَا كَثِيرًا ('' ثَلَاثَ مَرَّاتِ يَقُولُهَا ، قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلِ عَشِي بَيْنَ الْمُقَالِمِ فِي خَيْرًا كَثِيرًا ('' ثَلاَثَ مَرَّاتِ يَقُولُهَا ، قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ عَشِي بَيْنَ الْمُقَالِمِ فِي خَيْرًا كَثِيرًا ('' ثَلاَثَ مَرَّاتِ يَقُولُهَا ، قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ عَشِي بَيْنَ الْمُقَالِمِ فِي خَيْرً اللهُ فَيْمُ لَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيُحِكَ ('' يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّةَ بِي أَنْقِ سِبْتِينَيْكُ مَرَّ نَيْنِ أَو اللهُ وَصَحْبِهِ فَقَالَ وَيُحِكَ ('' يَا صَاحِبَ السِّبْتِينَةُ بَيْ أَنْقِ سِبْتِينَيْكُ مَرَّ نَيْنِ أَو اللهُ وَصَحْبِهِ فَقَالَ وَيُحِكَ (' نَا لَهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ تَنْمَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَمْلَيْهِ فَقَالَ مَا أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَدَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَمْلَيْهِ فَقَالَ مَا مُؤْلِدُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَمْلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

عليه و لهذا أفر ابن الخصاصية بذلك (١) القائل «أحسبه قال آخذا بيده» هو الأسود بن شيبان أحد رجالالسند (٢) أي ماتوا قبل ان يسلموا وتقدموا الأسلام وحادوا عنه حتى جعلوه خلفظهورهم ولم يعبئوا به ، فحرموا خيره وما يترتب عليه من سعادة الداربن ، نعوذ بالله من ذلك (٣) يعني أنهم أسلموا وعملوا بتعاليم الأسلام حتى ماتواعليه فكتبت لهمالسعادة وفازوا بالنعيم المقيم والخير العميم جعلنا الله منهم آمين (٤) ويحك كلة ترحم واشفاق عكس ويلك « والسبتيتين » بكسر السين وسكون المؤخذة نسبتة إلى السِّبت وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ تتخذ منها النعال ، سميت بذلك لأن شمرها قد سبت أي أزيل عنها أو لاُّنها انسبتت أي لانت بالدباغ ، والمعنى يا صاحب النعلين المتخذين من السبت ( • ) إنما أمره النبي عَلَيْكِيَّةً بالحلم احتراما للمقابر عن المشي بينها بها أو لقذر بهما أو لاختياله في مشيه والله أعلم حي تخريجه كلمه ( د . جه . هق . ك ) وقال هذا حديث صحيح الا سناد ولم بخرجاه ﴿ قَلْتُ ﴾ وأقره الذهبي ، وله طريق آخر عنسد الأمام أحمد ، قال حدثنا عبد الصمد ثنا الأسود ثنا خالد بن سمير ثنا بشر بن مهييك قالحدثني بشير رسول الله عليه وكان اسمه في الجاهلية. زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله عَيْسَيْنَةُ ، فمأله فقال ما اسمك قال زحم قال لاً ، بل أنت بشير فكان اسمه ، قال بينا أنا أماشي رسول الله ﷺ إذ قال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى ؟ أصبحت تماشى رسول الله عَلَيْنَا فَهُمُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا فَهُمُ عَل وهو الاُسود بن شيبان احسبه قال آخذا بيده ، فقلت يارسول الله بأبي وأمي ما أنقم على الله عز وجل شيئًا فذكر الحديث، وقال ياصاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ( ٢٦٩) حَرَّتُ عَبْدُ أَلَّهِ حَدَّ ثَنِي أَيِي ثَنَا وَكِيع عَنْ شُفْيَانَ عَنِ السَّدَّ عَنْ عَنْ السَّدَّ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ يَرْ فَمُهُ ، قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِمَا لَهِمْ (١) إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مُدْبِرِبنَ خَفْقَ نِمَا لِهِمْ (١) إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مُدْبِرِبنَ

وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِيمُ أَنَّاهُ مَلَكَانِ أَلَمْدِيثُ وَلَا إِنَّالُعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِيمُ أَنَاهُ مَلَكَانِ أَلَمْدِيثُ وَصَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِيمُ أَنَاهُ مَلَكَانِ أَلَمْدِيثُ

( ٢٦٩ ) صرت مشيهم بالنمال على الله على الأرض « وقوله إذا ولوا عنه مديرين» أى بعدالدون ، وقداستدل به القائلون بجواز المشى بالنمال في المقابر ، وسيأتى تحقيق ذلك في الأحكام وكيفية الجمع بينه وببن سابقه

﴿ ٢٧٠ ﴾ ﴿ عَن أَنْسَ مَن مَالِكَ ﴾ هذا طرف من حديث طويل رواه الشيخانوغيرها وسيأتى بطوله وسنده وشرحه في الباب الأول من أبواب عذاب القبر إن شاء الله تمسالي وإُعا ذكرته هنا لما يستفاد منه من جواز المشي في المقبرة بالنعال حير زوائد البــاب ﷺ ﴿ عَنْ عَمَارَةً بِنَ حَرْمٌ ﴾ رضي الله عنه قال رآ ني رسول الله عَلَيْكَالِيُّهُ جَالِسُــا عَلَى قِبْرٍ ، فقال ياصاحب القبر أنزل من على القبر لا تؤذي صداحب القبر ولا يؤذيك ( قال الهيثمي ) رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وقدو ثق ﴿ وَعَنِ ابْنُ مُسْعُودُ رَضَّي اللَّهُ عَنَّهُ ﴾ قال لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أن أطأ على قبر رجل مسلم (ش) ﴿ وعن عقبة بنعامر رضي الله عنه ﴾ قال لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلى من أَنْ أَمْشَى عَلَى قَبْرُ رَجِلَ مُسلِّمُ (شُ) ﴿ وَعَنْ عَمْرَ انْ بِنَ حَدَّى ﴾ عَنَّ أَنِي العلاء بن الشُّخَّير قال يافلان تمشون على قبوركم ؟ قلت نعم ، قال فكيف يُمُطَرون (ش) ﴿ وعن أَنيسة بنت زيد ﴾ عن زید بن أرقم قالت مات ابن لزید یقال له سویدقاشتری غلام له أو جاریه جصا أو آجرًا ، فقال له زيد ما تريد الى هذا ؟ قال أردت أن أبني قبره وأجصصه ، قال جفوت ولغوت . لايقربه شيء مسته النار (ش) ﴿ وعن مغيرة عن ابر اهيم ﴾ قالكانو ايستحبون اللهِ بن ويكرهون الآجرُّ ،ويستحبون القصب ويكرهون الخشب (ش) ﴿ وعن جابر بن عبد الله ﴾ رضي الله عنهما قال نهىرسول الله عَلَيْكُ أَن يَبني على القبر أو يزاد عليه أومجِمَّص ، زاد سلمان بن موسى « أحد الرواة » أو يكتب عليه (نس) ﴿ وعن ابن عون ﴾ قال سئل مجد بن سيرين هُلَ تَطَيُّـنَ القَبُورِ؟ فقال لا أعلم به بأساً (ش) ﴿ وَعَنْ يُونِسْ عَنْ الْحَسْنَ ﴾ أنه كان يكره

تطبين القبور (ش) ولاً بي نعيم شيخ البخاري « بينما أنس يصلي الى قبر نادا. عمر القبرَ القبرَ فظن أنه يمني القمر ، فلما رأى أنه يمني القبر حاوز القبر وصلَّى ( قال الحافظ ) وله طرق آخرى بيَّ نتها في تعليق التعليق منها مرح طريق حميد عن أنس نحوه ، وزاد فيه فقال بعض من يليني ، إنميا يعني القبر فتنحيت عنه ، وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحدير اه. حي الأحكام على أحاديث الباب تدل على أحكام شتى ﴿ منها ﴾ النهى عن القمود على القبر والمراد به الجلوس ، وظاهر النهى التحريم ، وبه قال ابن حزم لماورد فيه من الوعيد ، لكن قال النووي عبارة الشافعي في الأم وجهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس، وأرادوا بهكراهة النَّنزيه كما هوالمشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم، قالوبه قالجهور العلماء، منهم النخمي والليث﴿وأبوحنيفة وأحمد﴾ وداود، قال ومثله في الكراهة الاتكاءعليه والاستناداليه اهج ﴿ وقال الاَّ مام مالك﴾ في الموطأ إنما نهي عن القعود على القيور فيما نُـري ( أي نظن ) للمذاهب «يعني لحاجة الأنسان اليول والغائط » ولهذا قالت المالكية بجواز القعودلفيرقضاء الحاجة بلا كراهة ؛ لما رواهالطحاوي يسنده أن محمد من سمدالقرظي أخبرهم ، قال إنما قال أبو هر برة قال رسول الله عَلَيْكَ « من جلس على قبر يبول عليه أو يتنفوط فكأنما جلس على جمرة » وتقسدم أن الحافظ ضمَّف استاده ، وعلى فرض صحته لا يخصص عموم النهى الصريح في الجلوس كحديث أبي مرثد الغنوي المذكور في أحاديث الباب بلفظ « لانجلسوا على القبور ألخ » ومشهور ﴿ مَذَهَبُ المالكية ﴾ أنه يكره القعود والمشي علىالقبر إذاكان مسما أومسطحا والطريق دونه وظن بقاء شيء من عظام الميت وإلا جاز بلا كراهة ،ومحل الخلاف في القعود إذا كان لغير قضاء الحاجة ، أمالها فيحرم اتفاقا ، واتفقُو اأيضا علىجواز المشي على القبور لضرورة كما إذا لم يصل إلى قبرميته الابذلك والله أعلم ﴿ ومنها ﴾ النهي عن تجصيص القبور وظاهر النهي التحريم وبه قال ابنحزم ، وحمله الأئمة الأربعــة والجمهور على الـكراهة ، قال العراق ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص الفيوركون الجص أحرق بالنار، وحينتُذ فلا بأس بالتطبين كما نصعليه الشافعي اه ﴿وَلَمْتُ ﴾ و يؤخمُد ذلك ما جاء في الزوائد عن زيد بن أرقم موقوفا عليه ـ وفيه « لا يقربه شيء مسته النار » وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبالي لا للبقاء ؛ وأن التحصيص من زينة الدنيا؛ ولا حاجة للميتاليها، وهو وجيه ، آما تطبين القبر فلا بأس به عند﴿ الشافعية والحنابلة ﴾ قال الترمذي وقدر خص بعض أهل العلم: منهم الحمن البصري في تطيين القبور ﴿ وقال الشافعي ﴾ لا بأس به أن يطين القبر اه ( قال الشوكاني ) وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي مُشَيِّعَةٍ رفع قبره عن الأرضشبرا

وطين بطين أحمر من العرصة ، وحكى في البحر عن الهادي والقاسم أنه لا بأسبالتطبين لئلا ينظمس، وقال الأمام يحيى وأبو حنيفة يكره اه ﴿ قلتَ ﴾ المختار عند الحنفية عدم الكراهة ﴿وَقَالَتَ الْمَالِكَيَّةِ ﴾ يكره مالم يتوقف منم الرائجة على تطيينه و إلا جاز ﴿ وَمَنَّهَا أَيْضًا ﴾ النهي عن البناء على القبور، وظاهره التحريم وبه جزم ابن حزم، وهذاالنه على يشمل البناء على نفس القبر ليرتفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كشير من الناس ، والبناء حوله كقبة أو مدرسة أو مسجد أو بيوت اللاستراحة فيها عند الزيارة وتحوها ، وقد حمله الأئمة على الكراهة إذا لم يقصد بالبناء الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراماً ، وهذا آذاً كانت الأرض غيرمسبَّلةو لا موقوفة ، والمسبّلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيها ولم بسبق لأحد ملكها ، والموقوفة هي ما وقفها مالك بصيغة الدفن كقرافة مصر التي وقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنــه ، أما الموقوفة والمسبلة ، فيحرم فيها البناء مطلقاً لما في ذلك من الضبق والتحجير على الناس ﴿ وقالت الحنايلة ﴾ بكراهة المناءمطلقاسواء أكانت الأرض مسيلة أملا، الأأنه في المسيلة أشد كراهة ﴿ وَقَالَ العَلاُّ مَهُ الأُ مِيرَ ﴾ المالكي رحمه الله ، وحرم بموقوفة كأعداده القبر حال الحياة، وسمعت شيخنا يقول ترب مصر كالملك فيجوز اعداده أي القبر ، قال محشيه الشيخ حجازي رحمه الله « وقوله وحرم بموقوفة » الا أن يكون يسيرا كافي الحطاب، ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه ، قال الفاكهاني على الرسالة لأن فذلك تضييقا على الناس فال الشافعي وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها ، ولم أرالفقهاء يغيرون عليه ، وقد أفتي من تقدم من جملة العلماء على ما أخبرني به من أثق به بهدم ما بني بقرافة مصر والزام البانين فيها حمل النقض واخراجه منها الى موضع غيرها اه وقد كان هذا قبل أن تتغالوا فيها بالمناء والتفأن فيه ونبش القبورلذلك وتصويب المراحيض على أموات المسلمين من الاشراف والعلماء والصالحين وغيرهم ، فكيف في هذا الزمان وقد تضاعف ذلك جدا حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيهــا بدًّا ، وجاء في ذلك أشياء إذا فتحت على ولي الأمر أرشــده الله لا مر بهدمها وتخريبها حتى يمود طولها عرضاً وسماؤها أرضا ، ولو لم يكن فى البناء فيها مفسدة الا الضيق على الناس لكان كافيا في وجوب الهدم، فكيف وقد الضاف لذلك هتك الحريم واختلاط البرىء بالسقيم، فأنهم استباحوا التكشف فيها واتخذوه ديدنا لا يستحيون من الله تمالى ولا من الناس، وخالفوا في ذلكالكتابوالسنة والاعجاع والقياس، ورعا أضافوا لذلك آلات الباطل مرنى الدفوف والشبابات « الغاب » واقتحموا في ليسالي الجمع وغيرها تعاطي الحشيش وشربوا الخور، وهذا مع أنها مواطن الاعتبار وتذكر الموت وخوف عقوبة الجبار

فناهيك بها معصية ما أفظعها وشناعة ماأشنعها . ولم أسمع بذلك في بلد من بلادالمسلمين ولا غيرهم اهم ومنها أيضاً ﴾ النهي عن زيادة تراب في القبر على ما يخرج منه كافي رواية النسائي والبيهتي « نهي أن يبني على القبر أو يزاد عليــه الحديث » وقد بوَّب على هـــذه الزيادة البيهة فقال « باب لايزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع » وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه ، واستدل به الشافعية على ذلك ﴿ وحكى النووى عن الشافعي ﴾ رحمه الله أنه قال في المختصر يستحبأن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه « قال الشافعي » والأصحاب رحمهمالله إعا قلمنا يستحب أن لابزاد لئلابر تفع القبر ارتفاعا كثيرا « قال الشافعي » فان زاد فلا بأس ( قال أصحابنا ) معناه أنه ليس بمكروه ؛ لكن المستحب تركه اهر ج ( وقال آخرون ) المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر والله أعلم ﴿ ومنهـــا ﴾ النهى عن الكتاية على القبوركما في حديث جابر أيضا عندالنساني والترمذي والحاكم بزيادة « وأن يكتب عليها » قال أبو الطيب السندي في تعليقه على النسائي يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفانه ، أو كتابة شيء من القرآن وأسهاء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك ، لاحمال أن يوطأ أو يسقط على الارض فيصير تحت الأرجل، قال الحاكم بعد يخريج هذا الحديث في المستدرك، الأسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أنَّمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيءأخذه الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي في مختصره بآنه محدث ولم يبلغهم النهيي ، والله تعالى أعلم اله ( وقال الشوكاني ) فيه تحريم الكتابة على القبور ﴾ وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها ، وقد استثنت الحادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياساً على وضعه ﷺ الحجر على قبر عمان كما تقدم « يعنى عُمان بن مظمون ليعرف به » قال وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لأأنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهـار ، ولكن الشأن في صحة هـذا القياس اه ﴿ وقد ذهبت الحنفية ﴾ إلى أنه يكره تمريما الكتابة على القبر مطلقـــا إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره ﴿ وقالت المالكية ﴾ الكتابة على القبر إن كانتقرآنا حرمت وانكانت لبيان اسمه أوتاريخ موته فهي مكروهة ﴿ وَدَهُبُتُ الشَّافُمِيةَ ﴾ إلى الكراهة سواء أكانت الكتابة قرآناً أم غيره إلا إذا كان قبرعالم أو صالح فيندب كتابة اسمه ومايميزه ليعرف ﴿ وَقَالَتَ الْحَنَابِلَةِ ﴾ تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل والله أعلم ﴿ وَمِنْهَا أَيْضًا ﴾ النهى عن الصلاة إلى القبور « أي متوجها اليها » أو عايها أي جاعلها تحته ، وحمله جماعة من العلماء على التحريم، منهم الظاهرية ، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار (قال أبن حزم) وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابه النهي عن ذلك، وهم عمر. وعلى

وأبو هريرة . وأنس.وابن عباس. رضي الله عنهم وقصَّل آخرون، فقالت ﴿الحنفية﴾ تكره الصدلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدى المصلي بحيث لو صلى صدلاة الخاشمين وقع بصيره عليه ءأما اذا كان خلفه أوفوقه أوتحت ماهو واقفعليه فلاكراهة، وقيدوا الكراهة بان لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا تجاسة فيه ولا قدر وإلا فلا كراهة . وهذا في غير قبور الأنبياء ، فلا تكره الصلاة عليها مطلقا ﴿ وقالت الشافعية ﴾ تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة سواء أكانت القبور خلفه أو أمامه أو على يمينه أو شماله أو تحته الا قبور الأنبياء والشهداء فان الصلاة لاتكره فيها ما لم يقصد تعظيمهم والاحرم، أما الصلاة فى المقبرة المنبوشة بلا حائل فانها باطلة لوجود النجاسة بها ﴿ وجوزها المالكية ﴾ في المقبرة بلاكراهة ان أمنت النجاسة ﴿ وقالت الحنابلة ﴾ إن الصلاة في المقبرة وهي ما احتوت على ثلاثةٍ قبور فأكثر في أرض موقوفة للدفن باطلة مطلقًا ، أما إذا لم تحتو على ثلاثة بان كان بها واحد أواثنان فالصلاة فيها صحيحة بلاكراهة إن لم يستقبل القبر وإلاكره ، وتقدم شيء من ذلك في أحكام الباب الأول من ابواب اجتناب النجاسة في الجزء النالث ؛ فارجع اليه إن شَنَّت ﴿ وَمَنْهَا أَيْضًا ﴾ ما يستدل به على تحريم كسر عظم الميت ، ويستفاد منـــه تكريم الآدمى حيا وميتاً ، وأن الميت يتأذى مما يتأذى به الحيي ﴿ وَمَنَّهَا أَيْضًا ﴾ ما يستدل به على عَدَم جُواز المشي بين القيور بالنملين ( قال الشوكاني ) ولا مختص عدم الجواز مكون النعلين سبتيتين لعدم الفرق بينهما وبين غيرهما قال وقال ابن حزم بجوز وطء القبوربالنعال التي ليست سبتية لحديث « إن الميت يسمع خفق نعالهم » وخص المنع بالسبتية ، وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم ، لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أوبين القبور فلا معارضة اه ( وقال النووي ) المشهور في مذهبنا أن لا يكره المشي في المقسابر بالنملين والخفين ونحوها، مما صرح بذلك من أصحابنا الخطابي والعبدري وآخرون ، ونقله الميدري عن مذهبنا ومُذهب أكثر العلماء ﴿ وَقَالَ أَحَمَدُ مِنْ حَنِيلٌ ﴾ رحمه الله يكره ، وقال الحاوى يخلع نعليه لحذيث بشير بن معبد الصحابي المعروف بان الخصاصية ، فذكر حديثه المذكور في البــاب، قال واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ فَذَكُرُ حديث أنس المذكور في الباب بلفظ « إن العبد اذا وضع في قبره وثولي عنه أصحــابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم الحديث» قال وأجابوا عن الحديث الأول ( يعنى حديث ابن الخصاصية) بجرابين (أحدها) وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما ، لأن النعال السبتية هي لباس أهل الرقة والتنعم، فنهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فأحب عِلَيْكَالِيَّةِ أَن بِكُونُ دُخُولُه المقابر على زى التواضع ولباس أهل الخشوع ( والثاني ) لعل كانفيهما نجاسةً ، قالوا وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين اه . والله أعلم

#### ( ٦ ) باسب تعزبة المصاب وثواب مبره وأمره به وما يقال لذلك

( ٢٧١) عَنْ ثَابِتِ ( الْبُنَانِيِّ ) فَلَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَعْنِي بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقَوْلُ لِأُمْرَ أَهِ مِنْ أَهْلِهِ أَتَعْرِ فِينَ فُلَانَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ مَرَّ مِهَا وَهِي تَبْكِي يَقُولُ لِأُمْرَ أَهِ مِنْ أَهْلِهِ أَتَعْرِ فِينَ فُلَانَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ مَرَّ مَهَا وَهِي تَبْكِي عَلَى قَبْرٍ (١) فَقَالَ لَمَا انتهى اللهَ (٢) وَاصْبِرِي ، فَقَالَتْ لَهُ إِيَّاكُ عَنَى ، فَا أَنَّ لَا تُبَالِي عَلَى قَبْرٍ (١) فَقَالَ لَمَا انته عَلَيْهِ وَاللهِ عَيْلِيْنَ (١) مَعْ لَا تَبْالِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَيْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

( ۲۷۱ ) عن أب البناني معلى سنده على صندان عبد الله بن أحمد بن عبد بن حنيل حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة وأبو داود قال أنا شعبة المعني ثنــا ثابت قال سمعت أنسا \_ الحديث » حظ غريبه يه (١) قال الحافظ لم أقف على اسمها ولااميم صاحب القبر وفى رواية لمسلم ما يشمر بأنه ولدها ولفظه « تُبكي على صبي لها » وصرح به في مرسل يحبي ابن أبي كنير عند عبد الرزاق ولفظه « قد أصيبت بولدهـــا » ( ٢ ) في رواية أبي نعيم في المستخرج، فقال يا أمة الله انتي الله ( قال القرطبي ) الظاهر أنه كان ف بكائمها قدر زائد من نوح أو غيره ، ولهذا أمرها بالتقوى ( قال الحافظ ) ويؤيده أنه في مرسل يحيي بن أبي كنير « فسمع منها ما يكره فوقف عليها » وقال الطيبي قوله اتتى الله توطئة لقوله واصبري كأ نه قيل لها خافي غضب الله ان لم تصبري ، ولا تجزعي ليحصل لك النواب اه . وقولها « إياك عَنى » معناه تنح وابعد (٣) أي لم تصب بمصيبتي فتبالى بها، وفي لفظلا بخاري فانك خِـلْمُ وَ من مصليبتي » وهو بكسر المعجمة وسكون اللام ، ولأبي يعلى من حديث أبي هر رة أنها قالت « يأُ عبـــد الله أني أنا الحرَّى الشكلي ولو كنت مصابا عذرتني » معنى الحرَّى محروقة القلب من الحزن والشكلي فاقدة ولدها (٤) أي خاطبته بذلك ولم تمرف أنه رسول الله وسيلام ( ٥ ) في رواية الطبراني من طريق عطية عن أنس أن الذي أخبرها هو الفضل بن العباس رضي الله عنهما « وقوله فأخذها مثل الموت » أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله ﷺ خجلا منه ومهابة (٦) قال الطبيي فائدة هذه الجلة أنه لما قيل لها إنه النبي وَتُنْكِيْنَةُ استشعرت خوفا وهيبة في نفسها ؛ فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبو اب يمنع الناسمن الوصول اليه ، فوجدت الأمر بخلاف ماتصورته إه « فقالت بارسول الله إلى لم أعرفك، أى حين رددت عليك هذا الرد الخشن، فاغتفر لها عَلَيْكِيْ تَلْكَ الجَفُوةُ لَصَدُورُهُمَا مُنْهَا في حال مصيبتها وعدم معرفتها به وقال لها « أنما الصبر عند أول صدمة » والمعني أن الصبر

إِنَّى لَمْ أَعْرِفْكَ ، فَقَالَ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أُولِ صَدْمَةٍ

( ٢٧٣ ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْ جِ النَّبِيِّ وَيَظِيُّهُ وَرَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ

الذي يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فانه على طول الآيام يسلو كما يقع لكثير من أهل المصائب، بخلاف أول وقوع المصيبة ، فانه يصدم القلب بغتة ، وقد قيل إن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه ، وإنما يؤجر لحسن نيته وجميل صبره حي تخريجه يهد (ق. والأربعة. وغيرهم)

وعباد بن عبادة قال أنبأنا هشام بن أبي هشام قالعباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنة الحسين وعباد بن عبادة قال أنبأنا هشام بن أبي هشام قالعباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنة الحسين عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهما \_ الحديث » حتى غريبه همه ( 1 ) يعني أن عبادة قال في روايته « وإن قدم عهده اله بدل وان طال، والمعنى واحد « وقوله فيحدث لذلك استرجاعا » أي يقول « إنا لله وإنا اليه راجمون » لأن الله عز وجل جمل هذه الكابات ملجأ لذوى المصائب وعصمة للممتحنين لما جمت من المعانى المباركة فان قوله « إنا لله » توحيد وإقرار بالمبودية والملك « وقوله وإنا اليه راجمون » إقرار بالموت على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمركله اليه كما هو له ( قال سعيد بن جبير ) رحمه الله تعمالى لم تعمل هذه الكلمات نبيا قبل نبينا عليها اليه كما هو له ( قال سعيد بن جبير ) رحمه الله تعمالى لم المعمى أن استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبه الله في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة وإن تقادم عهدها ومضت عليها أيام طويلة حتى تخريجه همه ( حه ) وفي اسناده هشام بن زياد ( قال الحافظ ) في التقريب هشام بن زياد بي متوال له أيضا هشام بن أبي بزيد، وهو هشام بن أبي هشام أبو المقدم ؛ ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد نياد بن أبي بزيد، وهو هشام بن أبي هشام أبو المقدم ؛ ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد نياد بن أبي بزيد، وهو هشام بن أبي هذام أبو المقدي متروك ، وقال الأمام أحمد وأبو زرعة وغيرها ضعيف اه

( ۲۷۳ ) عن أم سلمة حي سنده الله حدثني أبي ثنا ابن عمير قال

وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَهُ مُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَهُ مُصِيبَةٍ وَأَخْلَفَ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا إِلا أَجْرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَةٍ وَأَخْلَفَ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا ، فَالَتُ وَاللّهُ فَي مُصِيبَةٍ وَأَخْلَفَ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا ، فَالَتُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا ، فَالْتَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا ، فَالْتَ مَنْ خَبْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً صَاحِب رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَ

ثنا سعد بن سعيد قال أخبر بي عمر بن كذير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه التبيية و الحديث المسلمي عبر الله القاضى عبراض أجر في بالقصر والمد ، حكاها صاحب الأفعال، وقال الأصممي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا يمد، ومعنى أجره الله أحاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته (٢) أي أصبر عليها ابتغاء وجه الله نعالى وطلباً لشرابه (٣) قال النووى هو بقطع الهمزة وكسر اللام ، قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله ، أخلف الله عليك أي رد عليك مثله ، فان ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له ، قيل خلف الله عليك بغير ألف، أي كان الله خليفة منه عليك (٤) أي خلق لى أو خلق في "عزما حميل تخريجه يهم بغير ألف، أي كان الله خليفة منه عليك (٤) أي خلق لى أو خلق في "عزما حميل تخريجه يهم (م . جه . هق . وغيرهم)

فى باب آلبكاء من غير نوح صحيفة ١٣٨ رقم ١٠١ من الجزء السابع، وأخرجه الشيخان فى باب آلبكاء من غير نوح صحيفة ١٣٨ رقم ١٠١ من الجزء السابع، وأخرجه الشيخان أيضا، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة حي زوائد الراب المسلم عن عبد الله بن عمد من أبيله عن جده عن النبي عَيِكُلِينَهُ قال « ما من مؤمن يعزى أبيله عن جده عن النبي عَيِكُلِينَهُ قال « ما من مؤمن يعزى

أخاه بمصيبة إلا كماه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ، رواه ابن ماجه ورجاله كلهم ثقات إلا قيسا أبا عمارة ففيه لين، وقد ذكره الحافظ فىالتاخيص وسكت عنه ﴿ وعن عبد الله بن مسعود ﴾ رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والحاكم والترمذي وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم ﴿ وَعَن أَبِي بِرَزَةً ﴾ رضى الله عنــه قال قال رسول الله عَلَيْكِيُّو مِن عزَّى ثكلي كسي بُوداً في الجنة ، رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوى ﴿ وعن معاذ بن جبل﴾ الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ألى معاذ بن جبل، سلام عليك فاني أجمد اليك الله الذي لا اله الاهو . أما بعد : فأعظم الله لك الآجر وألهمك الصبر ورزقنا وآياك الشكر ، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور ؛ وقبضه منك بأجر كثير ؛ الصلاة والرحمة والهدى ، إن احتسبته فاصبر ، ولا يحبط جزَّعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا؛ وما هو نازل فكأن قد والسلام (يعني فكأنه قد نزل) أورده الهينمي ، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف ﴿ فَلْتَ ﴾ ورواه أيضا الحاكم وابن مردويه ﴿ وعنجابِر ابن عبد الله ﴾ رضى الله عنهما قال لما توفى رسول الله ﷺ عزَّتْهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فقالت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل فَاتَت، فبالله فنقوا واياه فارجوا ، فاعا المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، روأه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ﴿ قَلْتَ ﴾ وأَقْرُهُ الذَّهِي ﴿ وَعَنَّ أَنْسُ بِنَ مَالَكُ ﴾ رضي الله عنه قال لما قَبْضُ رسولُ الله عَلَيْكُ أُحدق به أَصِحابه فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل أصهب اللحية جديم صبيح فتخطى رقابهم ، فبكي ثم النفت الى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فقال ان في الله عزاء من كل مصيبة ، وعوضًا من كل فائت ، وخلفاً من كل هالك ، فالى الله فأنيبوا واليــه فارغبوا ؛ ونظرة اليكم في البلاء فانظروا ، فاعا المصاب من لم يجبر « وفي لفظ من لم يجبره الثواب » « وفى لفظ من حرم الثواب » وانصرف ، فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكروعلى نعم، هذا أخو رسولالله ﷺ الخضرعليه السلام ، رواه الحاكم وقال هذاشاهد لما تقدم «يعنى حديث جابر » وأن كان عبآد بن عبدالصمد ليس من شرط هذا الكتاب أهر. وأورده الهيثمي، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباً د بن عبد الصمد أبومهم ضعفه البخاري ﴿ وعن طلحة بن عبيد الله ﴾ بن كريز قال « من عزّى مصابا كساه الله رداء يحبر به يعنى يغبط به (ش) ﴿ وعن داود بن ناقد ﴾ قال قلت لعبيد الله بن عبيدكيف كان هذان الشيخان يعزيان؟ يعني ابن الزبير وعبدالله بن عمر ، قال كانا يقولان أعقبك الله عقى المتقين صلوات منه ورحمة وجعلك من المهتدين واعقبك كما اعقب عباده الصالحين (ش) ﴿ وعن أَى خالد الوالي ﴾ أن النبي عَلَيْكِيُّ عزى رجلا يرحمه الله ويأجرك (ش) ﴿ وعن الحسن ﴾ عن سمرة أنه كان إذا عزى مصابا قال اصبر لحكم الله ربك عني الأحكام عن أحاديث الباب تدل علىمشروعية التمزية لأهل الميت؛ وأصلالعزاء في اللغة الصبر الحسن، والتمزية التصبر وعزأه صبّره؛ فكل ما يجلب للمصاب صبراً يقال له تعزية بأي لفظ كان، ويحصل به للمعزى الأجر المذكور في أحاديث البابوالأفضل ان يكون بالألفاظ الواردة ، ومن احسنهاماجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما من قوله عَيْنَالِيُّهُ « إن شما أُخذوما أُعطي وكل شيء عنده الى أحل مسمى( وفي رواية) للشيخين بلفظ « إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلشيء عنده بأحل مسمى \_ الحدوث » قال صاحب المهذب ويستحب أن يعزى بتعز بة الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله عِلَيْكُ « قلت تقدم لفظه في الزوائد » قال ويستحب أن يدعو للميت فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ، وإن غزى مسلما بكافر قال أعظم الله أجرك وأحمن عزاءك، وإن عزى كافرا بمسلم قالأحسن الله عزاءك وغفر لمنتك و إنَّ عزى كافراً بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك اهـ « وقد اتفق العلماء على أ استحباب التعزية » قال النووي رحمه الله ﴿ قال الشافعي والأصحاب ﴾ يستحب أن يعزي: جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار الرجال والنساء إلا أن تكون المرأة شابة فلا يمزيها إلا محارمها ، قالوا وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد اهم ج ﴿ وَاخْتَلْفُوا فِي وَقْتُ النَّمْزِيَّةِ ﴾ فَذَهْبَتُ الْمَالِّكَيَّةَ إِلَى أَنَالَأُولَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدَّفْنِ مَطَلْقًا وإن وجد منهم جزع شديد ﴿ وذهب الثورى وأبو حنيفة ﴾ إلى أنهـًا تكون قبل الدفن لا بعده ﴿ وَذَهبت الحنابلة ﴾ إلى أنها تكون قبل الدفن وبدره بثلاثة أبام ﴿ واليه ذهبت الشافعية ﴾ قال النووي واعلم أن التعزية مستحمة قبل الدفن وبعده ( قال أصحابنا ) بدخل وقت التعزية من حين يموت ويبق إلى ثلاثة أيام بعد الدفن ، والثلاثة على التقر ب لا على التحديد ، كذا قاله الشيخ أبو عمد الجويني من أصحابنا ( قال أصحابنا ) وتـكره التعزية بعــد ثلاثة أيام ، لأن التمزية لتسكين قلب المصاب ، والغالب سكون قلبه بعد الثلاثة فلا يجدد له (لحزن ، هكذا قاله الجماهير من أصحابنا ، وقال أبو العباس بن القاِص من أصحابنا لا بأس بالتعزية بعد الثلاثة بل يبقى أبدا وإنطال الزمان ، وحكى هذا امام الحرمين أيضا عن بمض أصحابنا ، والمختار أنها لاتفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صورتين استثناها أصحابنا أو جماعة منهم وهما اذاكان الممزى أو صاحب المصيبة غائبًا حال الدفن ، واتفق رجوعه بعد الثلاثة ( قال

أصحابنا ) والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون بتحهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، هـ ذا اذا لم ير منهم جزعاً شديدًا، فإن رآم قدم التعزية اليسكنهم ، والله أعلم اه أذكار ﴿ وفي أحاديث الباب ﴾ أيضا فضل عظيم وثواب جسيم لمن عزى مصابا ولمن ابتلى فصبر واسترجع ، ومن نظر إلى حديث أسامة بن زيد المذكور في الباب ، والى قوله عَلَيْكُ فيه لابنته « ان لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فرها فلتصبر ولتحتسب» من نظر الى هذا الحديث بعين الأنصاف والتأمل والاعتمار هان عليه مصائب الدنيا ( قال النووي رحمه الله ) في كتلبه الأذكار هذا الحديث منأعظم قواعد الأسلام المشتملة على مهمات كشيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصــبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض ، ومعنىأن لله تعالى ما أُخذ أن العالم كله ملك لله تمالى ، فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذما هو له عنـــدكم في معنى العارية « ومعنى له ما أعطى » أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء ، وكل شيء عنده بأجل مسمّى، فلا تجزءوا فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى؟ فحال تأخره أو تقدمه عنه ، فاذا عامتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم ، والله أعلم قال وروينا في كتاب النسائي بأسناد حسن عرب معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن الذي مَلِيَّاللهِ فقد بعض أصحابه فسأل عنه ، فقالوا يارسول الله بُنيَّه الذيرأيته هلك ؛ فلقيه النبي عَيْمُ الله عن بنيِّه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ، ثم قال يا فلان أيما كان أحب اليك ، أن تمتم به عمرك أو لا تأتى غداً بابا من أبواب الجنة الا وجدته قدسبقك اليه يفتحه لك ، قال يا نبي الله بل يسبقني الى الجنــة فيفتحها لى لهو أحب الى ، قال فذلك لك (وروى البيهق) بأسناده في مناقب الشافعي رحمهما الله ، أن الشافعي بلغه أن عبدالرحمن ابن مهدى رحمه الله مات له ابن فجزع عليه عبد الرحم و جزعا شديدا فبعث اليه الشافعي رحمه الله ، يَا أَخِي عز نفسَكُ بما تعزى به غيرك ، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن آخر المصائب فقدسرور وحرمان أجر، فكيف اذا اجتمعتا مع ا كتساب وزر فتناول حظك يا أخي اذا قرب منك قبل تطلبه وقد نأى عنك ؛ ألهمك الله عند المصائب صبراً، وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً، وكتب اليه

انى معزيك لا أنى على ثقة من الخلود والحكن سنة الدين فا المعزَّى بباق بعد ميته ولا المعزَّى ولو عاشا الى حين وكتب رجل الى بعض اخوانه يعزيه بابنه (أما بعد) فان الولد على والده ما عاش

و تشب رجل الى بعض احواله يمزيه بابنه (١ ما بعــد) قال الولد على والده ما عاش حزن وفتنة ، فاذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تجزع علىمافاتك من حزنه وفتنته ، ولا تضيع

## ( $oldsymbol{V}$ ) باسب صنع طعام لاُهل المبت وكراهته منهم لاُعِل اجتماع الناس عليه

( ٢٧٤) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا جَاءَ نَمْيُ جَمْفَرِ حِيْفَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا جَاءَ نَمْيُ جَمْفَرِ حِينَ قُتُلِ '' قَالَ النَّبِيُ عَلِيلِيْ (٢) أَصْنَعُوا لِآلِ جَمْفَرِ طَمَاماً فَقَدْ أَمَاهُمْ أَمْرُ ' وَيَسْفَلُهُمْ أَمْرُ ' يَشْفَلُهُمْ مَا يَشْفَلُهُمْ أَ

( ٢٧٥) عَنْ أَسْماَءَ بِنْتِ مُمَيْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فِي قِصَّةٍ مَوْتِ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيَّةِ قَالَ لِأَهْلِهِ (١) لاَتُمْ نَالُهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتِيْ قَالَ لِأَهْلِهِ (١) لاَتُمْ نَالُو الرَّالَةُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتِيْ قَالَ لِأَهْلِهِ (١) لاَتُمْ نَالُو الرَّالَةُ عَنْهُ أَنْ النَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره ، فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال أردت أن أرغم أنف الشيطان اه. وفي هذا القدر كفاية ، وسيأتي ان شاء الله تعالى في كتابنا هذا من هذا القبيل في كتاب الصبر ما يروى الظها في ويشني العليل ، والله الهادى الى سواء السبيل هذا القبيل في كتاب الصبر ما يروى الظها في ويشني العليل ، والله الهادى الى سواء السبيل هذا القبيل عن عبد الله بن جعفر حي سنده من مرتب عبد الله حدثنى أبي انسا

سفيان ثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر د الحديث » حق غريبه كله الله الله وقت الله عنه على الله عنه عنه عنه عبدادى سنة عان من الهجرة فى غزوة مؤتة ، وهى موضع معروف بالشام عند الكرك ، وسيأتي تفصيل ذلك فى هذه الغزوة من كتاب الغزوات إن شاء الله تعالى (٢) يعنى لزوجاته أمهات المؤمنين رضى الله عنهن (٣) بفتح الياء التحتية وحكى ضمها (قال النووى) وهو شاذ قال وقد وقع فى المهذب يشغلهم عنه ، والذى فى كتب الحديث يشغلهم بحدف عنه اه حق تخريجه كله (فع . د . جه . مذ) وحسنه وصححه ابن السكن

( ۲۷۵ ) ﴿ عن أسماء بنت عميس ﴾ هــذا طرف من حديث طويل ســيأتى بمامه وسنده فى منساقب جعفر بن عبد المطلب من كتاب مناقب الصحابة ان شاء الله تعالى حرفي غريبه ﴾ ﴿ ٤ ) أى زوجات النبي عِلَيْنَا ﴿ وقوله لا تغفسلوا آل جعفر الح » أى لا تهملوا أمر ﴿ واصنعوا لهم طعاما ، لا تهم شغلوا عن طبخ الطعــام لانفسهم بما أصابهم ، يقال أغفــل الشيء تركه عن ذكر حرفي تخريجه ﴾ ﴿ (جه ) وفي إسناده أم عيسى مجهولة لا يعرف حالها ويعضده ماقبله ، ولفظه عند ابن ماجه صرفت عبى بن خلف أبو سلمة قال

(٢٧٦) عَنْ عُرْ وَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ ٱلْمَيِّتُ

مِنْ أَهْلَمَا (') فَأَجْتَمِعَ ٱلنِّسَاءَ، ثُمَّ تَفَرَّفْنَ إِلاَّ أَهْلَمَا وَخَاعِتْهَا، أَمَرَتْ بِبُوْمَة مِنْ تَلْبِينَةً فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ ('') فَصُنَّتِ ٱلتَّلْبِينَةُ عَلَيْها، ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِهْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلتَّلْبِينَةُ مُحِمَّةً ('') فَوُادِ ٱلْمَرْيِضَ تَذْهَبُ بَيْهُ فَلَا أَخُرُنْ ('')

( ٢٧٧ ) عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْبُحَلِيِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَمُدُ ٱلاِجْمِاعَ

ثنا عبد الأعلى عن مجد بن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن أم عيسى الجزار قالت حدثتنى أم عون بن مجد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس تالت لما أصيب جعفر رجع رسول الله عَلَيْكُة إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما ، قال عبد الله فا زالت سنة حتى كان حديثا فترك

حدثنى ليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة \_ الحديث عبد الله حدثنى أبى تنا حجاج حدثنى ليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة \_ الحديث » حقى غريبه » النابينة بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء ، وقد يقال التلبينة بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء ، وقد يقال بلا هاء (قال الأصمعي) هي حصاء يعمل من دقيق أو مخالة ، ومجمل فيه عسل ، قال غيره أو لبن سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها ، وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها ، وقال آبو نعيم في الطب هي دقيق بحت ، وقال لا يخالطه شيء فاذلك كثر نفعه ، وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوام أللبن وهو الدقيق النضج لا الغليظ الذي و (٣) الثريد بفتح المثلثة وكسر الراء هو أن يثرد الخبز وعواللحم ، وقد يكون معه لحم (٤) بضم الميم وكسر الجيم اسم فاعل أي مريحة ، ويجوز فتحها ، وقاد دأس المعدة ، وفق ادا لحزين يضعف باستيلاء البس عي أعضائه ومعدته لتقليل الغذاء ، وهذا الطمام يربطها ويقويها ويفعل ذلك أيضا بفؤ ادالمريض من تحريب نعد الله حدثى أي نا المروق الله من عبد الله حدثى أي ندا الصر مدا

## إِلَى أَهْلِ ٱلْمَيِّتِ وَصَنِيمَةَ الطَّمَامِ بَمْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّياحَةِ (١)

ابن باب عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي \_ الحديث > عريبه كاب (١) يعنى أنهم كانوا يمدون الاجتماع عنــد أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التنقيل عليهم وشغلهم مع ماهم فيه من اشتغال الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة ، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طمساما فخالفوا ذلك وكلفو همصنعة الطعام لغيرهم 🅰 تخريجه 🎥 (جه)و إسناده صحيح؛ ورواه ابن ماجه من طريقين. أحدها علىشرط البخارى، والثاني علىشرط مسلم، وقولالصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية اجماعالصحابه رضي الله عنهم أو تقرير النبي وَلَيْكِيْزُ، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة حير زوائد الباب 🗫 ﴿عن أنس بن مالك ﴾ رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكِاللَّهُ « لا عقر في الأسلام. قالعبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة. أو بشيء » رواه أبوداود والبيهةي ، وسكت عنه أبوداود والمنذري، ورجال اسناده رجال الصحيح ﴿ وروى سعيد بن منصور ﴾ في سننه أن جربرا وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هل يناح على ميتكم؟ قال لا ، قال فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال نعم ، قال ذلك الموح حير الأحكام الله أحاديث الباب تدل على مشروعية صنع طمام لأهل الميت من أقاربه وجيرانه لا ُن آهل الميت جاءهم من الحزن ما يمنعهم عن تهيئة الطعام لأنفسهم فريما حصل لهم ضرر بذلك وهم لايشعرون، فصنع الطعام لهم نوع من أنو اع البربالقريب والجاروالعطفعليه، وفيذلكأعظم تسلية لا مل الميت ومزيداً جرلفاعله (قال القارى رحمه الله ) والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم فان الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم ، ثم إذا صنع لهم ما ذكر سن أنيلج عليهم في الأكل لئلا يضعفو ا بتركه استحياء أوله رطجزع اهوقلت وهوقول الحنفية وبمثل ذلك قالت﴿ الشافعية أيضا ﴾ قال النَّووي رحمه الله قال الشافعي في المختصر وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخير، قال أصحابنا ويلج عليهم في الاكل ا هـ . قال النووى ( قال أصحابنا ) رحمهمالله ، ولوكان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لأنه إعانة علىالممصية اهج، وبنحو ذلك ﴿ قالت المالكية والحَنَّا لِلهَ ﴾ ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ أ استحباب صنع التلبينة وإطعامها لأهل الميت لأنها تذهب ببعض الحزن كا فيحديث عائشة وتقدم الكلام على ذلك في شرحه ﴿ واتفق الأنُّمة الأربعة ﴾ على كراهة صنع أهـــلالميت. طماما للناس يجتمعون عليه مستدلين بحديث جرير بن عبد الله المذكور في الباب وظاهره التحريم ، لأن النياحة حرام ، وقد عده الصحابة رضي الله عنهم من النياحة فهو حرام

وبذلك قال بعض أهل العلم منهم شبيخ الاسلام زكريا الأنصارى الشافعي ، قال وهو ظاهر في الحرمة فضلا عنالكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما اله ﴿ قَلْتَ﴾ والحكمة في الكراهة. أو التحريم أن في صنع الطعام من أهل الميت زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم الى شعُلهم وتشبها بَصَمْمُ أَهِلَ الْجَاهِلِيةِ وعَكُسُهَا للمشروع ( قال ابن قدامة في المُعْني) فإن دعت الحاجة الى ذلك جاز فانه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه اهـ ﴿ قلت ﴾ هذا إذا لم يكن للميتأيتام أو كان ولم يصنع من مالهم ، وإلا كانت الضيافة على أهل البلد، فإن كان من مال الأيتام حرم بالاتفاق ﴿ ويستفاد من حديث جزير أيضا ﴾ عدم جواز الاجماع الى أهل الميت كما يفعل الآن لأجل التعزبة ( قال النووى رحمه الله ) وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعيوصاحب المهذب وسائر الأصحاب على كرَّاهته، ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي ، قالوا يعني بالجلوس لها ان يجتمع أهل الميت في بيتهم فيقصدهم من أراد التعزية ، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائمهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لما ، صرح به المحاملي، ونقله عن نصالشافعي رجمه الله وهو موجود في الأم ﴿ قَالَ الشَّافِعِي فِي الأم ﴾ وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاه ؛ فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ، هذا لفظه في الأم اه ج (وقال صاحب المهذب) ويكره الجلوس للتمزية ، لأن ذلك محدث والمحدث بدعة ﴿ وبمثل ذلك قالت الحنابلة، وقالت الحنفية ﴾ بجواز الجلوس للنمزية ثلاثة أيام من غير ارتكاب محذور من فرشالبسط والأطعمة ؛ لأنها تتخذ عند السرور اه . وذهب جماعة منهم الى ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة ﴿ وذهبت المالكية ﴾ الى جوازذلك ، ونقل الحطاب عنسند أنه يجوز الجلوس لها ولم يذكر مــدة معينة لذلك ، وعمل الخلاف اذا خلا المجلس عما ينكره الشرع ، و إلاامتنع بالاتفاق، فما يفعله الناس الآن من الاجماع للتعزية وذبح الذبائح وتهيئة الطعام ونصبالخيام والقماش المزخرف بالألوان وفرش البسط وغيرها وصرف الا موال الطائلة في هذه الأمور المبتدعة التي لا يقصدون بها إلا التَّفاخر والرَّياء ليقول النَّاس فلان فعل كـذا وكـذا وأَنفق كـذا وكـذا في مأثم أبيه مثلاً ، كله حرام تخالف لهدى النبي عَلَيْكَ وهدى السلف الصالح من الصحابة والتابمين؛ ولم يقل به أحد من أثمة الدين، نسأل الله السلامة ﴿ وَفَ حَدَيْثُ أَنْسَ ﴾ رضى الله عنه المذكور في الزوائد دليل على عدم جوازالعقر في الأسلام كما كان في الجاهلية (قال الخطابي رحمه الله ) وكان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد يقولون تجاذيه على فعله ؛ لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن بعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد ممانه كماكان مطمًا في حيــاته ، قال ومنهم من كان يذهب

#### ( ﴿ ) باسب ماماء في وصول ثواب القركب المهداة الى الموتى

( ٢٧٨) عَنِ أَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً ('' أَخَا بَنِي سَاعِدَةً وَوُقِيَتُ أُمُهُ ('' ) عَنِ أَ بْنِ عَبَّهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِنَى تُوفِيِّيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِنَى تُوفِيِّيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفُهُمَا إِنْ تَصَدَّفْتُ بِشَيءَ عَنْهَا ؟ قَالَ نَمَ ('') قَالَ فَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَمَ ('') قَالَ فَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ عَالَمُهَا مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

في ذلك الى أنه إذا عقرت واحلته عند قبره حشر في القيامة واكبا، ومن لم يعقر عنده حشر واجلاً ا ه ﴿ قَلْتَ ﴾ كان ذلك في الجاهلية قبل الأسلام ، فلما جاء الأسلام منعهو نهي عنه فلم يفعله الصحابة ولاالتابعون ولامن سلف من صالحي الأمة ، ولكن زين الشيطان لبعض الجهال ما كان عليه أهل الجاهلية فقلدرهم في ذلك ونحوه ونبذوا سنة رسول الله عَلَيْكُيْرُ وراء ظهورهم ونحملوا تبعة ذلك و تبعة من تبعهم الى يوم القيامة فباءوا بالخزى والخذلان، وقدجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عنه من سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ، ومن سن سنة هدّى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيعٌ » رواه مسلم والأربعة والأمام أحمد، وتقدم في باب التحذير من الابتداع في الدين من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم ١٥ صحيفة ١٩٣ في الجزء الأول نسأل الله تعالى التوفيق للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه عَلَيْكُمْ ا (۲۷۸) عن ابن عباس على سنده الله حدثني أبي ثناعبد الرزاق وابن بكر قالاأما ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكومة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أنسمد بن عمادة « الحديث » حشي غريبه كيا (١) هوالانصاري الخزرجي سيد الخزرج، وبنو ساعدة بطن من الخزرج شهير (٢) هي عمرة بنت مسعود وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية خزرجية ، ذكر ان سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس من الهجرة وابنها غائب مع النبي وللسلطينية في غزوة دومة الجندل، قال فلما رجموا جاء النبي وللسلطينية فصلى على قبرها ( قال الحافظ ) وعلى هذا فهذا الحديث مرسل صحابى ، لأن ابن عباس كان حينتذ مع أبويه بمكة ، والذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة (٣) يعني ينفعها عند الله (٤) الحائط البستان والمخرف بوزن منبر عطف بيان لحائط ، استمله أو وصف، أي المثمر (٥)هذا اللفظ لابن بكر أحد الرواة « والمخراف» بوزن مفتاح المكان المثمر سمى بذلك لما يخرفمنه أى يجنى من الممُرة؛ تقول شجرة مخراف وممار، قاله الخطابي ﴿ يَحْدِيجِهِ ﴾ (خ.د.نس.مذ) ( ٢٧٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً (') قَالَ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى اَفْتُلْتَتُ ('') نَفْسُهَا ، وَأَظُنْهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ فَهَلَ لَمَ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى اَفْتُلْتَتُ ('') نَفْسُهَا ، وَأَظُنْهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ فَهَا أَجُرْ أَنْ أَنْصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ نَمَمْ ('')

وَ مَا اَنَ مَا اَلَهُ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ الل

( ٢٧٦ ) عن عائشــة 🏎 الله عن عائشــة عبد الله حدثني أبي ثنا بحبي قال أناً هشام قال أخبرني أبي قال أخبر تني عائشة أن رجلا قال للني صلى الله عليه وسلم ــ الحديث » السابق عريبه الله الله عنه الله عنه المتقدم ذكره في الحديث السابق ويؤيده الحديث الآني بعده ، وما رواه الأمام مالك في الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سميد بن سمد بن عبادة عن أبيه عن جده قال خرج سمد بن عبادة مع النبي وللسالية في بعض مفازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة ، فقيل لها أوصى، فقالت فيم أوصى ، المال مالسعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد فذكر الحديث (٢) بالفاء وضم الناء الفوقية أي ماتت بغتة ولجأة، والفلتة والافتلات ماكان بغتة «وقوله نفسهــا » برفع السين ونصبها ، هكذا ضبطوه وهما صحيحان؛ الرفع على ما لم يسم فاعله ، والنصب على المفعول الثاني « وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت» معنَّاه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية، أفاده النووي ( فان قيل ) يستفاد من هذا الحديث آنها ماتت بغتة ولم تتكلم ، وفحديث مالك الذي تقدم ذكره آنها أنها تكلمت وقالت « فيم أوصى المال مال سعد » فكيف الجمع بينهما ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ ما قاله الحافظ وهو إن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أي بالصدقة ؛ ولو تكلمت لتصدقت أي فكيف أمضي ذلك ، أو يحمل على أن سمدا ما عرف بما وقع منها فان الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو سعيد بنسعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلا فعلى التقديرين لم يتحد راوى الأثبات وراوى النبي فيمكن الجمع بينهما بذلك ، والله أعلم (٣) لفظ البخارى ، قال نعم تصدق عنها 🏎 تخريجه 🗫 ( ق . لك . وغيرهم ) ( ٢٨٠) صَرَّتُ عبد الله على أن ستى الماء أفضل

وَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مِنْ يَقُولُ تِلْكَ سِقايَةً آلِسَعْدِ ؟ قَالَ أَعْلَسَنُ

( ٢٨١) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً رَصِي اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيّ وَيَعَلِيْهِ وَعَالَ إِنَّ أُمِّى مَا تَتْ وَعَلَيْهَا نَذْر (()) أَفَيْ رُبِيءَ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْ أَمِّكَ (٢)

فِي أَ لَجْ أَهِ لِمَا يَا مَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَاثْلِ نَذَرَ فِي أَلْجَالَهِ مَنْ جَدَّهِ أَنْ الْعَاصِ بَحَرَ حِصَّمَهُ جَمْسِينَ فِي أَلْجَالًا إِلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةً بَدَنَةً ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ بَحَرَ حِصَّمَهُ جَمْسِينَ

الصدقة « وقوله فتلك سقاية آل سعد بالمدينة » القائل هو الحسن كا سيأتي، يعنى أنسقاية آل سعد لازالت باقية بالمدينة الىزمنه ، وأصرح منذلك ما جاء فى رواية أبى داود قال فأى الصدقة أفضل؟ قال الماء، ففر براوقال هذه لأمسعد » يعنى يستقى منها الناس، وهذا الحديث مبين لجهة الصدقة التى أبهمت فى حديث عائشة وللرجل المبهم فيه أيضا وهو سعد بن عبادة من لجهة الصدقة التى أبهمت فى حديث عائشة والرجل المبهم فيه أيضا وهو سعد بن عبادة من المحديث عبادة التى أبهمت فى حديث السنادة المات المات المات المحديد المنادة التى المحدا .

سلبان بن كثير أبو داود عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ـ. الحديث الميان بن كثير أبو داود عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ـ. الحديث الميان بن كثير أبو داود عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ـ. الحديث عنها ، وقد أفادت رواية البخارى إلى قوله وعايها نذر ، فقال يعنى النبي عين وقبة عنها ، وقد أفادت رواية الأمام أحمد بيان ماهو النذر المذكور وهو أمها نذرت أن تعتق رقبة فات قبل أن تفعل (قال الحافظ) ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين فيكون في الحديث ، حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين والعتق أعلى كفارات الأيمان فاذلك أمره أن يعتق عنها ، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام واستند إلى حديث ابن عباس في العموم أن رجلا قال يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم الحديث ثم رده بأن في بعض الروايات عن ابن عباس جاءت أمر أة فقالت إن أختى ماتت وعليها الحافظ والحق أنها قصة أخرى اه (٢) يستفاد من هذا الحديث أن أم سعد ماتت وعليها نذر فوظه عنها، وفي حديث الحسن أنه تعدق عنها بستي الماه ، وفي الحديث الأول من أحاديث الباب أنه تعدق عنها بحق تخريجه يحد (خ . لك . نس)

( ٢٨٢ ) عن عمروبن شعيب على سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم

بَدَنَةً (١) وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّفْتَ عَنْهُ نَفَمَهُ ذَلِكَ

(٢٨٣) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكُ مَالاً وَاَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ (٢) عَنْهُ أَنْ أَنَّ مَا لَا وَاَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ (٢) عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ نَمَمْ

(٢٨٤٠) عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرِ رَضِىَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ غَلاَمًا (٣) أَتَى ٱلنَّي عَلَيْكِيْنَ ( ٢٨٤٠) عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرِ رَضِىَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ ( وَفِي لَفُطْ سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ ) فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَا تَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا ؟ فَالَ أَمْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَا تَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا ؟ فَالَ أَمْكَ

أنا حجاج ثنا عمرو بن شعيب « الحديث » حمل غريبه يه (1) إنما كانت حصته خمسين لأن العاصبن وائل خلف اثنين هشاما وعمرا، فأراد هشام أن بنى بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التى نذرها وحصته خمسون . وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله على فأخبره أن موت أبيه على الكفر ما فع من وصول نفع ذلك اليه ، وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه حمل تحريجه يه لم أقف عليه لغير الا مام أحمد وسنده جيد .

داود قال حدثنا إسماعيل بعنى ابن جعفو قال أخبر فى العلاء عن أبيه عن أبى ثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بعنى ابن جعفو قال أخبر فى العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة \_ الحديث » حرفي غويبه على ورد (٢) من التكفير أى يكف وسيئاته؟ فيحتمل أن المتوفى لم يؤد زكاة ماله مع وجوبها عليه فسال ابنه النبي علي التي المناه أن أد اها عن أبيه يكفر عنه هذا الذنب؟ فقال نعم، ويحتمل أن المراد بالسيئة هو ترك الوصية مع كثرة المال، وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان من النواب العظيم مع وجود الأمكان والله أعلم

( ٢٨٤) عن عقبة بن عامر حرّ سنده ﴿ حَرَثُ عبد الله حدثي أبي ثناا حاق ابن عيسى وموسى بن داود قالا ثنا أبن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عرب عقبة بن عامر \_ الحديث » وفي آخره قال عبد الله حدثني أبي ثناه أبو عبد الرحمن يمني المقرى « يريد أنه روى من طريقين حرّ غريبه ﴾ (٣) المراد بالغلام هنا الرجل كما في اللفظ الثاني ولأن لفظ الغلام قد يطلق على الرجل مجازا باسم ما كان عليه ، كما يقال الصغير شيخ

أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ (١) قَالَ لاَ ، قَالَ لاَ ، قَالَ كَأَنْسِكُ عَلَيْكَ خُلِيٌّ أُمِّكَ

( ٢٨٥) عَنْ مِمْقُلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَّا ِ قَالَيَسَ قَلْبُ الْقُرْ آنِ لاَ يَقْرَقُهَا رَجُلُ بُرِيدُ اللهَ تَمَالَى وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَه وَأَقْرَءُوهَا عَلَى مَوْ قَاكُمْ

مجازا باسم ما يؤول اليه (١) يريد بذلك إن كانت أمرته فليتصدق بما أمرت به وجوبا وإلا فاستحبابا إن لم يكن محتاجا ، فإن كان محتاجا فهو أولى ، والظاهر أنه ولين رأى الرجل محتاجا فأ مره بامساك حلى أمه والله أعلم حلى تخريجه المحل أورده الهيتمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ، إلا أنه قال إن أي توفيت ولم توص فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال احبس عليك مالك ، ورجال الطبراني رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد ابن لهيعة

باب قراءة يس عند المحتضر في الجزء السابع صحيفة ٦٣ رقم ٤١ ـ وقد ذكرته هنا لأن بعض العلماء يرى أن قراءة يس تستحب للهيت مطلقا عند الاحتضار وفي القبر، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام حمي زوائد الباب الله ﴿ عَنْ عَبْدَاللَّهُ مِنْ عَرُو ﴾ قال قال رسول الله عَلَيْكُ إذا تصدق بصدقه تطوعا فيجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينتقص من أجره شيئًا أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خارجة بن مصحب العبــدى ضعيف ﴿ وعن أبي هريرة ﴾ رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال إذا مات الأنسان انقطع عنه عمله إلامن ثلاثة، إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولدصالح يدعو له (م. والأربعة) والأمام أحمد ، وسيأتي في باب الصدقة الجارية من كتاب الزكاة ﴿ وروىالدار قطني﴾ أن رجلا قال يا رسول الله آنه كان لى أبوان أبرها في حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما ؟ قال إن من البر بعدالبرأن تصلى لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما معصيامك ﴿ وعن عبد الرحمن بن العلاء ﴾ بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه اذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا « بسم الله وعلى سنة رسول الله مَهَيَّالِيَّةٍ وسنوا على التراب سنا واقرءوا عند رأسي أول البقرة ا وَخَاعَتِهَا فَانِي رَأْيِتَ ابْنَ عَمْرِيسَتَحْبُ ذَلْكُ، رَوَّاهُ (هق. طب) وسنده جيد حجر الاحكام 🗫 أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الزوائد مدل على انتفاع الميت بما بهديه اليه الأحياء من أعمال الخير كالصدقة والصّلاة والصيامو الحجوالعتق وقراءةالقرآن﴿ وللعَلمَاءُ فَوَذَلْكُ مَذَاهُبُ شَيُّ ﴿ قَالَ الْحَافَظُ ابْنَ القَيْمِ ﴾ في كتابه الروح أجم أهل السنة على انتفاع الأمو ات بشيئين ( أحدهما )

ما تسبب به الميت في حياته لقوله تمالي « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ؟ واستدل بأحاديث كغيرة ﴿ منها ﴾ حديث أبي هريزة المذكور في الزوائد بلفظ « إذا مات الأنسان انقطم عمله إلا من ثلاثة الخ» ( والناني) دعاء المسلمين واستغفارهم والتصدق عنه والحج لقؤله تمالى « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالابمان » وأجمعت الأمة على الدعاء للميت في صلاة الجنــازة وأنى بأحاديث كَنْيَرَةً في هذا المعنى . واستدل لانتفاع الميت بالصدقة بأحاديثالباب، واستدل لجواز الحج عن الميت بأحاديث كشيرة ﴿ منها ﴾ ما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي وَلَيْكَالِيْهُ فَقَالَتَ إِنْ أَمِي نَذَرَتَ أَنْ تَحْجَ فَلَمْ تَحْجَحَتَى مَاتَتَ أَفَأُ حَجَ عَنها؟ قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ، قال والواصل إلى الميت ثواب العمل عند الجمهور ( وقال ) بعض الحنفية بل ثواب الأنفاق ( قال ) واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولمًا، نصعليه الأثمام أحمد في رواية عبد من بحبي الكال، قال قبل لأ في عمد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أوصدقة أو غير ذلك ، فيجمل نصفه لا بيه أو لا مه ، قال أرجو ، وقال الميت يصل اليه كل شيء من صدقة وغيرها ، وقال اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم فصله لا هل المقابر ، واستدل الحافظ بن القيم لجواز الصيام عن الميت بأحاديث ﴿ منها ﴾ حديث عزاه الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً من مات وعليه صيام صام عنه وليه ﴿ ومنها ﴾ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المذكور في الباب وفيه « أما أبوك فلو أقربالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» قال والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر الأعمال المالية ، أما أداء الدين فبالأجهاع ولوكان من أجنى بلا إذن أومن غير تركة الميت ، وبوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية ، وبوصول ثواب الحج على وصول ثواب المركَّب منهما ، والمشهور من ﴿ مذهب الشافعي ومالك ﴾ أن ثواب العبادات البدنيــة المتمحضة لا يصل، لأن العبادات نوعان (أحدهما) لايدخله النيابة بحال كالأسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهذا النوع يختص أثوابه بِمَاعِله لا يتمداه كما في الحياة ( والثاني ) مَدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج ثم قال وسر المسألة أنالثواب ملك العامل، فاذا تبرع به لا خيه المسلم أوصله أكرمالا كرمين اليه فما الذي خص من هذا الثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه؟ ولم يزل عمل الناس عليه حتى المنكرين في ساتر الاعصار والامصار من غير نكير من أحد ل الماماء . قال والانفع للميت من ذلك ماكان أنفع فى نفسه فالعتق والصدقة أنفع من الصيام

التعدى نفعهما وقصور نفعه ، وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه وكان دائما مستمراً ، ومنه حديث (أفضل الصدقة ستى الماء على الأنهار) وكذلك الدعاء والاستغفار له إذاكان بصدق وإخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه ، وذلك كالصـــلاة " على جنازته والوقوف على قبره للدعاء اه باختصار ( وقال الشوكاني رحمه الله ) أحاديث الماب تدل على أن الصــدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل اليهما ثوابها ، فيخصص بهـذه الأحاديث عموم قوله تعالى « وأن ليس للانسان إلا ما سعى » ولكن ليس في أحاديث اليَّاب الآلحوق الصدقة من الولد ، وقد ثبت أن ولد الانسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص ، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل نوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها ﴿ وقد اختلف ﴾ في غير الصدقة من أعمال البر هل يصل الى المبت ؟ ﴿ فَدُهْمَتَ الْمُعْتَرِلَةُ ﴾ الى أنه لا يصل اليه شيء واستدلوا بعموم الآية ، وقال في شرح الكنز إن للا نسان أن يجعـل ثو اب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجاأو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك الى الميت وينفعه عند أهل السنة اه. والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن ﴿ وذهب أحمد بن حنبل ﴾ وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووي في الأذكار، وفي شرح المنهاج لابن النحوى لا يصل إلى المت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختبار الوصول اذا ســأل الله ايصال ثواب قراءته ، وينبغي الجزم به لأ نه دعاء ، فاذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلا ثن يجوز بما هو له أولى، ويبتى الأمرفيه موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجرى في سائر الأعمال ، والظاهرأن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرها وعلىذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لا خيه بظهر الغيب اه . وقد حكىالنووى فىشرح مسلم الأجماع علىوصولالدعاء الى الميت ، وكذا حكى الأُجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد ذلك بالولد، وحكياً يضا الاجماع على لحوق قضاء الدين ( قالالشوكاني) والحق أ نه يخصص عموم الآية ( بالصدقة) من الولد كما في أحاديث الباب ( وبالحج ) من الولد كما في خبر الخمعمية (ومن غير الولد) أيضا كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة ولم يستفصله عَلَيْكِيْرٌ هل أوصى شبرَمَة أِم لا ( وبالعتق ) من الولد كما وقع في البخاري في حديث سعد خلافا لمالكية على المشهور عندهم (وبالصلاة) من الولد أيضاً لما روى الدار قطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لى أبوان أبرها الخ الحديث المتقدم في الزوائد قال (وبالصيام) من الولد لهذا الحديث (ولحديث) عبد الله بن عمرو المذكورفي الباب ( ولحديث) ابن عباس عند البيخاري ومسلم أ ن

امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكءنها ؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك ، وأخرج مسلم وأبوداود والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت إنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها ﴿ وَمَنْ غَيْرُ الْوَلَدُ ﴾ أيضا لحديث من مات وعليه صيام صـام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة (وبقراءة يس) من الولد وغيره لحديث افرءوا على موتاكم يس ، وقد تقدم ( وبالدعاء من الولد ) لحديث أو ولد صالح يدعو له ( ومن غيره ) لحديث استغفروا لَاحْيِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّنْبِيتُ فَانَهُ الآنَ يَسَأَلُ ، وقد تقدم ، ولحديث فضل الدعاء للاَّخ بظهر الغيب، ولقوله تعالى «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند مسلم وأحمد وابن أماجه « قال كان رسول الله عِلَيْكُ يعلمهم إذا خرجوا الىالمقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين ، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا وليكم العافية » ( وبجميع ما يفعله الولد لوالديه ) من أعهال البر لحديث « ولد الأنسان من سعيه » وكما تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث أبي هربرة عند مسلم وأهل السنن قال قال رسول الله عَلِيْنَا ﴿ إِذَا مَاتَ الْأَنْسَانَ انْقَطَعُ مُمَلَّهُ الْحُ ﴾ وقد تقدم فان ظاهره أنه ينقطع عنه ماعدًا هذه الثلاثة كائنًا ما كان ، وقد قيل إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الا دلة غيرها؛ فيلمدق الميتكل شيء فعله غيره اه . وقال شارح المكنز إن الآية منسوخة بقوله تمالى «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» وقيل الانسان أريدبه الكافر؛ وأما المؤمن فله ماسعي أخوانه ، وقيل ليس له من طريق العدل، وهوله من طريق الفضل، وقيل اللام بمعنى على كافى قوله تعالى ولهم اللعنة أي عليهم اه ( وقال الحافظ بن كثير ) رحمه الله فى تفسير قوله تعالى « وأن ليس للا نسان إلا ما سعي » أى كما لا يُحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الآجر إلا ما كسب هو انفسه ، قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لايصل اهداء ثوابها الى الموتي لا نه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب اليهرسول الشعصي أمنه ولاحثهم عليه ولا ارشدهماليه بنص ولا إيماء ؛ ولم ينقل ذلك عن احد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقوا اليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الا قيسة والا راء ( فأما الدعاء والصدقة) فذاك مجم على وصَّوهما ومنصوصمن الشــارع عليهما ( وأما الحديث) الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكِيَّةً إذا مات الانسان انقطع عمله ( فذكر الحديث المتقدم في الزوائد )ثم قال فهذه الذلاثة في الحقيقية هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث

« إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه و إن ولده من كسبه ، والصدقة الجارية كالوقف وتحوه هي منآثارعمله ووقفه ، وقدقال تمالي (إنا نحن نحيي الموتي ونكتب ما قدموا وآثارهم) الآية والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هواً يضا من سعيه وعمله ، وثبت في الصحيح من دعا إلى هدَّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص أجورهم شيئًا اه ﴿ وَقَالَ الْأَمَامُ الْقَرْطَى فَي التَّذَكَرَةَ ﴾ كان الأمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول إذا دخلتم المقابر فاقرءوا فاتحة الكناب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقاس فأنه يصل اليهم ، وكان رضي الله عنه ينكر قبل ذلك وصول الثواب من الأحياء للموتى ، فلما حدثه بعض النقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنه رأسه فاتحة الـكمةابوخاتمة سورة البقرة رجع عن ذلك ﴿ وكـذلك بلغنا ﴾ عن الشيخ عزالدين بن عبد السلام رحمه الله أنه كان ينكر وصول ثواب القراءة للموتي ويقول قال الله تعالى « وأن ليس للا نسان إلا ما سعى » فلما مات رآه بعض أصحابه فسأله عن ذلك، فقال قد رحمت عما كنت أقوله من عدم وصول الثواب إلى الموتى من القارئ حين رأيت وصوله وأنا في القبر، ويؤيدذلك مارواه الحافظ السلفي مرفوعا « من مرَّ بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد احدى عشرة مرة ثم وهب أجره اللا موات أعطى من الأجر بعدد الأموات» (وكان الحسن البصري) رضى الله تعالى عنه يقول من دخل المقابر فقال اللهم ربهذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ، اللهم فأدخل عليها روحا منك وسلاما مني، كتبله بعددهم حسنات، قال الامام القرطي رحمه الله ، وقد أجم العلماء على وصول الصدقة للأموات فكذلك القول في قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل يسميدقة م ويؤيده حديث « وكل معروف صدقة» فلم يخص الصدقة بالمال؛ وكذلك يؤيده قوله عِلَيْكِيْرُةِ « الميت في قبره كالغريق المتعوب ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو من أخيه أو من صديقله ، فاذا يُحقته كانت أحب اليه من الدنيا وما فيها ، وان هدايا الأحياء للاموات الدعاء والاستغفار (وحكي عن الحسن البصري) رضي الله تعالى عنه أن امرأة كانت تعذب في قبرها وكل الناس يرون ذلك في المنام ثم رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم ، فقيل لها ما سبب ذلك ؟ فقالت مر بنا رجل فقرأ الفاتحة وصلَّى على النبي عَلَيْكِيْنُ وأهدى ذلك أنا ، وكان في المقبرة خسمائة وستون رجلا في المذاب فنودى ارفعوا العذاب عنهم ببركة صلاة هـ ذا الرجل على النبي عَلَيْكُيْنُو اهم فَعَلَتُ وَ والذي أميل اليه ماذهب اليه الحافظ ابن القيم وموافقوه ﴿ وَفِي أَحَادِيثِ البَّابِ أَيْضًا ﴾ دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات إعلى كفره ، وأما إذا أسلموقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف ؛ والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره، لما أخرجه الشيخانوالأمام أحمـــد.

#### -﴿ ابواب عذاب القبر ﴿ ح

### (١) باسب ما جاء في هول القبر وفتنته والدوّال فيه وشرته

(٢٨٦) في عَنْ هَا فِي مَوْلِيَ عُمْاً نَ ( بْنِ عَفَّانَ ) قَالَ كَانَ عُمْاَنُ رَضِي اللهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبِلِّ لَخِيَتَهُ ، فَقَيلَ لَهُ تَذْكُرُ أَلَجْنَةً وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِي عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبِلِّ لَخِيَتَهُ ، فَقَيلَ لَهُ تَذْكُرُ أَلَجْنَةً وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِيْقٍ قَالَ القَبْرُ أُولًا مَنَازِلِ الآخِرَةِ (١) وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِيْقٍ قَالَ القَبْرُ أُولًا مَنَازِلِ الآخِرَةِ (١) فَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَمْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ ، قَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً (٢) فَطَ اللّهَ بِلا قَالَةً بْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ مَا نَهُ مَا يَعْدَهُ مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً (٢) فَطَ اللّهُ إِلا قَالَةً بْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

وسيأتي في كتاب الأ يُعان والنذور من حديث ا بن عمر أن عمر رضى الله عنه قال يارسول الله الله عنه قال يارسول الله الله نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ؛ فقال له عَلَيْكُ أُوف بنذرك ، وفي ذلك أحاديث كتاب الأ يُعان والنذور إن شاء الله تعالى والله أعلم

ابن معين ثنا هشام بن يوسف حدثني عبد الله بن بحير القاص عن هاي مولى عثمان ابن معين ثنا هشام بن يوسف حدثني عبد الله بن بحير القاص عن هاي مولى عثمان الحديث » حق غريبه يحمد (1) أى الذي يتحقق به مصيره ، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبؤيد ذلك ما رواه الشيخان والأمام أحمد ، وسيأتي في هذا الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وتيالي قال «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعثى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فدن أهل النار ، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » وهذا لفظ البخارى وفان قيل ثبت في الأحديث الصحيحة عن أنس وغيره « وتقدم في الباب إلا ول من كتاب الجنائز في الجزء السابع » ان المؤمن إذا حيث معيره قبل الموت وقات في ذاك في الدنيا فهو تبشير من الملك للمؤمن وتهديد هذا أنه يعلم مصيره قبل الموت وقات في ذاك في الدنيا فهو تبشير من الملك للمؤمن وتهديد للكافر، والذي يكون في القبر إنما هو فعل صريح وكشف للفطاء عن المقعد، فهو المبين هما بعده يقينا (٢) أى من مناظر الدنيا الفظيعة ، وإلا فالنار أفظم حق تحريجه يحد (جه مذ) وقال هذا حديث حسن غرب لا فعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف

(٢٨٧) عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَ اللهِ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ مِي اللهِ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي اللهِ عَنْهُمَا الْمَا عَمْدُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ عَمْدُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِي مَا مِنْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَقَمْدُهُ إِللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي مَا مِنْكُمُ أَعْلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي مَا مِنْكُمُ أَعْلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ إِللهَ الْمَادِ فَعَنْ أَهْلِي النّادِ (٣) إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ مَا مَقْمَدُكُ حَقّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شنا ابن لهيمة حدثنى حى بن عبدالله أن أبا عبدالرحمن حدثه عن عبد الله بن عمرو الحديث » ثنا ابن لهيمة حدثنى حى بن عبدالله أن أبا عبدالرحمن حدثه عن عبد الله بن عمرو الحديث » حريبه جه (١) هذا القول من عمر رضى الله عنه كناية عن أنه إذا ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إعاله بالجواب الذي يسكت الفتان ويقنعه ، وإعا صدر ذلك منه رضى الله عنه لرسوخ الأعان في نفسه وثباته في قليه ، ويستعمل العرب هذا اللفظ دأعا كناية عن الجواب المسكت ، والله أعلم على تحريجه هم أورده المذرى، وقال رؤاه أحمد من طريق ابن لهيمة والطبراني باسناد جيد

( ۲۸۸ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما حقى سنده و حقي عبد الله حدثنى أبى المنائجي عن عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر \_ الحديث » حقى غريبه في ( ٢ ) قال القرطبى رحمه الله يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط ، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن ، قال والمراد بالغداة والعشى وقتهما ، وإلا فالموتى لاصباح عندهم ولامساء، قال وهذا في حق المؤمن والكافر واضح ، فأما المؤمن المخلص فمحتمل في حقه أيضا ، لأنه يدخل الجنة في الجملة ، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة ، ويحتمل أن يقال ان فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادها ، فان فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن اه ( ٣ ) ظاهره المحادالشرط والجزاء ، لكنهما متفايران في النقدير ، ويحتمل أن يكون تقديره فمن مقاعد أهل الجنة ، والحزاء ، لكنهما متفايران في النقدير ، ويحتمل أن يكون تقديره فمن مقاعد أهل الجنة ، فالمدروض عليه من مقاعد أهل الجنة ، فذف المبتدأ والمضاف المجرور بمن وأقيم المضاف المجرور بمن وأقيم المناد ، فاقتصر فيها على حذف المبتدأ فهي فالنار ، تقديره فالمعروض الجنة أو المعروض النار ، فاقتصر فيها على حذف المبتدأ فهي فالنار ، تقديره فالمعروض الجنة أو المعروض النار ، نقديره فالمعروض المجتدأ و المهروض النار ، فاقتصر فيها على حذف المبتدأ فهي

تُبْمَتَ إِلَيْهِ (١) (زَادَفي رِوَابَةِ ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ

( ٢٨٩ ) عَنْ أَبِي سَمِيدِ أَنْكُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ جَنَازَةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْهُ بِمَا أَنْهَمَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمَّةَ نُبْتَلِيَ فَيَقِبُورِهَا (٢)

أقل حذفا ، أوالمعنى فان كان من أهل الجنة فسكيسر بما لايدرك كنهه ويفوز بما لا يقدر قدر (١) لفظ البخارى حتى يبعثك الله الى القيامة ، ولمسلم حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة بزيادة لفظ (اليه) لكن حكى ابن عبد البر أن الاكثرين من أصحاب مالك ، رووه كالبخارى وابن القاسم كرواية مسلم (نعم) روى النسائي رواية ابن القاسم كلفظ البخارى ، واختلف في العنمير هل يعود على المقعد أى هذا مقعدك تستقر فيه حتى تبعث إلى مثله من الجنة أو النار ، ولمسلم من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه ، ثم يقال هذا مقعدك الذى تبعث اليه يوم القيامة ، والضمير يرجع الى الله تعالى ، أى الى لقاء الله تعالى أو الى المحسر ، أى هذا الآن مقعدك الى يوم الحيرى عند ذلك كرامة أو هو انا ينسى عنده هذا المقعد كقوله تعالى « و إن عليك لمنتى إلى يوم الدين » ( قال الزمخشرى) أى إنك مذموم مدءو عليك باللعنة في السموات والآرض الى يوم الدين ، فاذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن معه باللعنة في السموات والآرض الى يوم الدين ، فاذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن ممه باللعنة في السموات والآرض الى يوم الدين ، فاذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن مد

أبو عامر ثمنا عبداد يمنى ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبى نضرة عن أبي شما ابو عامر ثمنا عبداد يمنى ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد الجديث » حرف غريبه كال ( ٢) المراد بالأمة هنا كل من بلغته دعوة النبي المسلخ أكان مسلما أم كافراً ، وأما قول بعضهم إن الدكافر لا يسال فهو محجوج بقوله والمسلخ في النابت في الحديث « وإن كان كافرا أو منافقا الح » وبقوله تعالى ( يثبت الله الذبن آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ) وظاهره أن الأمم السالفة لا تمال « وقوله تبتلى » أي محتبر وتمتحن، والحكمة في اختصاص هذه الأمة بالسؤال اختباره في عقيدتهم بالنسبة للنبي والمسلخ وله والمسلخ في حديث عائشة الآتي في هذا الباب « فأما فتنة التبر في تقتنون وعنى تسألون » وجزم الحكيم الترمذي باختصاص هذه الأمة بالسؤال وقال كانت الأمم ، قبل هسذه الأمة تأتيهم الرسل ، فان أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتراوه وعوجاوا بالعذاب ، فلما أرسل الله عدا والمناب وقبيل وعوجاوا بالعذاب ، فلما أرسل الله عدا والكفر أولا ، فلما ماتوا قيض الله لحم فتان القبر يستخرج الأسلام عن أظهره سواءا أسر الكفر أولا ، فلما ماتوا قيض الله لحم فتان القبر يستخرج

قَا إِذَا ٱلْإِنْسَانُ دُفِينَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، جَاءَهُ مَلَكُ (ا) في يَدِهِ مِطْرَاقَ فَا أَفْمَدُهُ ، قَالَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَ وَلُ صَدَقْتَ ، ثُمَ ايُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلى النّارِ فَيَةُ وَلَ اللهُ وَأَنَّ مَنْ اللهُ وَأَنَّ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ الللهُ وَمَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مرهم بالسؤ ال، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين اه (وقال الحافظ ابن القيم) ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم ، وإنما أخبر النبي وليستين أمته بكيفية امتحانهم في القبور؛ لا أنه نفي ذلك عن غيرهم ، قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤ الهم وإقامة الحجة عليهم كا يعذبون في الآخرة بعد السؤ ال وإقامة الحجة اه (١) في حديث أنس الآتي بعد هذا «أناه ملكان » وفي هذه الرواية « جاءه ملك » فيحتمل أنهما ملكان أيضا ، وخص أحدها بالذكر لكونه يحمل المطراق ( والمطراق ) بكسر الميم اسم لآلة الضرب كالمصا ونحوها ( ٢ ) المعنى لا فهمت ولا قرأت القرآن ولا اتبعت من يدرى ، وتقدم الكلام عليه بأوسم من هذا في شرح حديث البراء بن عازب صحيفة ٨١ في الجزء السابم (٣) أي يضربه ضربة «وقوله غير الثقلين » أي الجن والأنس ، قيل لهم ذلك لا نهم كالثقل على وجه الأرض . ومقتضى هذا أن كل شيء خلقه الله عز وجل من ملائكة وحيوان وجماد يسمعه إلا الثقلين . لكن يمكن أن يخص منه الجماد لحديث أبي هريرة عند البزار بلفظ « يسمعه كل دابة إلاالثقلين »

مَا أَحَدْ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكَ فِيهَدِهِ مِطْرَاقَ إِلاَّ هَبِلَ<sup>(٤)</sup> عِنْدَ ذَ لِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ وَلِيَانِيْ (يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْذَّابِتِ )

( ٢٩٠) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ نَدِيَّ أَللهِ عِيْكِيْرُ قَالَ إِنَّ الْمَبْدَ

إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لِيَسْمَعُ قَرْعَ نِهَا لَهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ ('' فَيَقُولُ فَي هَذَا الرَّجُلِ ('' لِمُحَمَّدُ وَلِيَكُ فَا أَلْمُونِ فَي قَدْا الرَّجُلِ ('' لِمُحَمَّدُ وَلِيَكُ فَا أَلْمُونِ فَا مَا كُنْتَ رَفُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ('' لِمُحَمَّدُ وَلِيَكُ فَا أَلْمُونِ فَا أَلْمُونِ فَي قَدْ أَلْدُ فَي فَا أَلْمُ وَلَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَا فَا مَا كُنْتُ وَرَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْكُ فَي إِلَى مَقْمَدِكً مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ أَلْلُهُ مِن النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عَلَيْكُ فَي مَا مَقَمَدًا فِي أَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُ فَا مَا كُنْتُ رَوْح (") فِي اللهُ إِلَيْكُ فَي مَا هُمِهُ مَا عَلَى رَوْح (") فِي اللهُ إِلَيْ مَقَمْدًا فِي أَجْمِيمًا ، قَالَ رَوْح (") فِي

والله أعلم (١) أى فقد عقله من شـدة الخوف والجزع حمل تخريجه كلم أورده الهيثمى وقال رواه أحمـد والبزار وزاد « فى الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » ورجاله رجال الصحيح

ابن عبادة ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ويونس ثنا شيبان ثنا قتادة ثنا أنس بن مالك ويونس ثنا شيبان ثنا قتادة ثنا أنس بن مالك ويونس » معناه أن الأمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث باسناد بن ، فذكر السند الأول إلى قوله عن أنس بن مالك ، ثم ذكر السند الثانى بقوله ويونس بعنى وحدثها يونس الحصور بن عربه عند الترمذي وابن حبان (٢) أى في الرجل المشهور بين صرح بذلك في رواية أبي هريرة عند الترمذي وابن حبان (٢) أى في الرجل المشهور بين أظهركم ، ولا يلزم منه الحضور ويركهما ما يشعر بالتعظيم لئلا يسير تلقينا ، وهو لايناسب موضع الاختبار (٣) هو أحد رجال السند الأول يريد أن قتادة روى الحديث عن أنس الى قوله فيراهما جيها ، ثم قال قتادة فذكر لنا (بالبناء اله قمول) أنه يفسح له في قبره سبعون ذراها قبره إلى قوله يوم يبعثون ، يشير بذلك إلى أن هذه ألجلة من قوله « يفسح له في قبره إلى قوله يوم يبعثون » ليست من حديث أنس ، ويؤيده قول روح بعدذلك « ثم رجع قبره إلى قوله يونس بالسند الثاني لحديث الباب ، ومتنه إلى قوله « فيراها جيما » ثم قال قال قال قادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ، وإلى هنا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ، وإلى هنا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ، وإلى هنا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ، وإلى هنا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون ، وإلى هنا

حَدِيثِهِ ، قَالَ قَتَادَةُ فَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْمُونَ ذِرَاعًا (') وَ يُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِراً (۲) إلى يَوْمِ يُبْمَثُونَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ «قَالَ وَأَمَّا الْمَافِيُ أَوْ أَلْنَافِقُ » فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ لَا مَا يَتُولُ النَّاسُ (۳) فَيْقَالَ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَتُولُ النَّاسُ (۳) فَيْقَالَ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِعِطْرَاقِ مِنْ حَدِيدٍ ('' ضَرْبةً آيْنَ أَذُنيهِ فَيصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَهُمَا مُمْ يَضُرْبُ بِعِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ('' ضَرْبةً آيْنَ أَذُنيهِ فَيصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَهُمَا

انتهى الحديث عند مسلم (١) قال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره ، وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظامة القبر ولا ضيقه اذا ردت اليه روحه ، قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال ستى الله قبره والاحتمال الأول أظهر ، والله أعلم ( ٢ ) قال النووى الخضر ضبظوه بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين . والثاني بضم الخاء وفتحالضاد والا ُول أَشهر؛ ومعناه يملأُ نما غضة ناعمة ، وأصله من خضرة الشجر، هكذا فسروه اه. ﴿ قَلْتَ ﴾ قال القرطبي في التذكرة فسر في الحديث بالريحان اه (٣) بريد أنه كان مقلدا في دينه للناس ليس له عقيدة ثابتة (٤) يجوز في قوله من حديد وجهان (أحدهما)أن بكون صفة لموصوف محذوف أي من ضارب حديد ، أي قوى شــديد الغضب ( والثاني ) أن يكونصفة للمطراق ، فعلى هذا تكونكلة من بيانية ، والظاهرأنالضاربغيرالمنكروالنكير؛ ويحتمل أن يكون أحدها . ويحتمل أن يكون غيرها ، وقدجاء في مسند الأمام أحمد ما يدل على جواز الوجهين ، فما يدل على أنه غيرها ما جاء في حديث البراء بن عازب ـ وتقـدم في الجزء السابع صحيفة ٧٢ ـ ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا ، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ــ وما سيأتى في حديث أسماء « ثم تسلط عليه دابة في قبره معها صوت تمرُّنه حجرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله الحديث » وبما بدل على أنه أحدها ما ذكر في حديث أبي سعيد بلفظ « ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم ، وما رواه أبود اود من حديث أنس بلفظ « فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقاين » فهذا يدل صريحا على أن الصارب هو الملك الذي يسأله وهو إما المنكر . وإما النكير ﴿ فان قلت ﴾ كيف الجم بين الوجهين ﴿ فالجوابِ ﴾ يحتمل أن يكونالضرب معدّدا ، مرة من أحد الملكين . ومرة من الأعمى الأبكم ، وكل هذا في

مَنْ بَلِيهِ غَيْرَ ٱلنَّقَلَيْنِ ، وَقَالَ بَهْضُهُمْ (الْكِضَيَّقُ عَلَيْهِ قَدِيرُهُ حَتَّى تَخْتَلَفَ أَضْلا عُهُ ( ٢٩١) عَنْ عَائِشَةِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْمَا قَالَتْ جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَأَ سُتَطْعَمَتْ عَلَى بَا بِي (٢) فَقَالَتْ أَطْعِمُونِي أَعَاذَ كُمْ اللهُ مِن فَتَنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فَتِنَةٌ عَذَابِ الْقَبْر فَالَتْ ۚ فَلَمْ ۚ أَزَلُ أَحْبِسُهَا (٣) حَتَّى جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عِيْكِيْةِ فَقُلْتُ بِمَا رَسُولَ ٱللهُ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ ؟ قَالَ وَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ تَقُولُ أَعَاذَكُمْ أَللهُ مِنْ فِيْنَةِ الدَّجَال وَمِنْ فَيْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْثِكِيَّةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَمِيذُ بِٱللَّهِ مِنْ فِيْنَةِ ٱلدَّجَّالِ وَمِنْ فَتْنَةً عَذَابِ الْقَبْرِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا فَتْنَةُ ٱلذَّبَّال فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَنِي إِلاَّ قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ وَسَأَحَذِّرُكُمُوهُ تَحُذِيراً لَمْ يُحَذِّرهُ آني أَمْتَهُ ( ا ) إِنَّهُ أَعْرَ رُوَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكَنُّوبٌ بَيْنَ عَينُيهُ كَأَفِرٌ يَقُر َوْهُ كُلُّ مُؤْمِن ﴿ فَأَمَّا فِيْنَةُ ٱلْقَبْرِ ﴾ فَنِي تُفْتَنُونَ وَعَنيَّ نُسُأَلُونَ ، فَا ذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعِ وَلاَ مَشْعُوفٍ (٥) مُ يُقَالَ لَهُ فِيمَ كُنْت ؟ فَيَقُولُ فِي ٱلْإِسْلاَمِ، فَيُقَالُ مَاهَذَا الرَّجُلُ ٱلَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ ٱللهِ

فى حق الكفار والله أعلم (١) يعنى بعض الرواة ولم يرفعه ـ وقد جاء مرفوعا من حديث أبى هريرة عندالطبرانى فى الأوسط باسنادحسن، وفيه ويضيق عليه قبره حتى بختلف أضلاعه فذلك قول الله عز وجل (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا) على تخريجه كالله قد والثلاثة)

( ۲۹۱) عن عائشة حيث سنڌه مي حدث عبدالله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون قال ابن أبي ذئب عن عمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضى الله عنها \_ الحديث » حيث غريبه يه (۲) أي تطلب الطعام و تبتغي الصدقة لفقرها (۳) أي أشاغلها وألهيها (٤) ورد أن الأنبياء المتقدمين كانوا محذرون أمهم من الدجال ، ولكن تحذير الني والسياد أمته كان أبلغ لأنه مع تحذيرهم منه ذكر لهم صفته لئلا يلتبس عليهم أمره (٥) بشين مهمة بعدها عين مهمة من الشعف ـ والشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب، والشعف

وَيَعْ اللّهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطَّمُ بَعْشُهَا بَعْشُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ، النّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطَّمُ بَعْشُهَا بَعْشُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكُ اللهُ عَزَّ وَجَلّ، فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْمَدُكَ مَمْ يَغُرُ عَهُ لَهُ هَذَا مَقْمَدُكَ مِنْ عَنْ اللّهُ وَيَقَالُ لَهُ هَذَا مَقْمَدُكَ مِنْ عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِنَّ وَعَلَيْهِ ثَبْعَثُ إِنْ شَاءِ اللهُ ( وَإِنْ كَانَ مِنْهَا ؟ وَيُقَالُ لَهُ فَرْجَةٌ إِلَى الْجُنْقِ وَعَلَيْهِ مَنْهُ عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَنْهُ وَقَالُ لَهُ فَيْقُالُ لَهُ فَيْعَالُ لَهُ فَيْ اللّهُ وَإِن كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيقُولُ سَمَعَ النّاسَ بَقُولُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَيَكُمْ ؟ فَيقُولُ سَمِعَ النّالِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَنْكُ ، ثُمّ يُقُولُ سَمَعَ النّالِ اللّهُ وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ أَوْلُ إِلَى مَا صَرَفَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَنْكَ ، ثُمّ يُقُرُ جُهُ فَي أَوْلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَيَقَالُ لَهُ أَوْلُ إِلَيْ مَا صَرَفَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَنْكَ ، ثُمّ يُقْرَبُ كُونُ وَمَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَيَقَالُ لَهُ أَوْلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللللّ

(٢٩٢) عَنْ أَيِي الْزَّبِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَصَجْبِهِ وَسَلَّمْ أَيْقُولُ فَتَالَى الْقَبْرِ ، فَقَالَ سَمِ مْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَجْبِهِ وَسَلَّمْ أَيَقُولُ وَتَوَلَّى الْقَبْرِ ، فَقَالَ سَمِ مْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَجْبِهِ وَسَلَّمْ أَيْقُولُ وَاللَّهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّا هَذِهِ اللَّهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّا هَذِهِ الْأَمْةُ تَبْتَلَى فِي قَبُورِهَا ، فَإِذَا أَدْخِلَ الْمُؤْمِنُ وَبُورُهُ وَتَوَلِّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءً مَلَكُ شَدِيدُ الْاِنْتِهَارِ ، فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَبْدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ اللهُ الْمُؤْمِنُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَعَبْدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُلْكُ الْفُلُو الِي مَقْمَدِكَ اللّهِ يَعْبَدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُلْكُ الْفُلُو اللّي مَقْمَدِكَ اللّهِ يَعْبُدُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُلْكُ الْفُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ مَنْهُ وَأَبْدَ اللّهُ مِنْهُ وَأَبْدَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

( ۲۹۲ ) حَرَثُتُ عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيمــة عن

أيضا شدة الحب وما يغشى قلب صاحبه على تخريجه كلم أقف عليه لغير الأمام أحمد ورجاله من رجال الصحيحين

لَهُ أَسْكُنْ « وَأَمَّا أَلْمُنَافِي » فَيُقْعَدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَهْلُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ لاَأْدْرِي أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لَهُ لاَدَرَيْتَ هَذَا مَقَعْدُكُ أَلَّا مَعْمَدُكُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ هَذَا مَقَعْدُكُ أَلَّذِي كَانَ لكَ مِنَ أَلَخْنَةً قَدْأُبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدَكُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ جَارِ فَسَمِعْتُ النَّيِ مَنْ النَّيْ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ ، أَلُو مِن عَلَى عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللهُ عَبْدِ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ ، أَلُو مِن عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللهُ عَبْدِ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ ، أَلُو مُن عَلَى إِيَانِهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَبْدُ إِلْ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ ، أَلُو مُن عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مُن عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَبْدُ إِلَا اللّهُ اللّهُ مُن عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

(٢٩٣) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ٱلْمُنْ كَدِرِ قَالَ كَانَتْ أَسَاءُ ( بِذْتُ أَ بِي بَكُر رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا تُحَدِّثُ عَنِ النَّيِ وَقِيْلِيْهِ قَالَتْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ فَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا عَنْهُمَا تُحَدِّثُ عَنِ النَّيِ وَقِيلِيْهِ قَالَتْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ فَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ ،الصَّلاَةِ فَتَرُدُهُ ، قَالَ فَيَنَادِيهِ أَجْلَسُ ، قَالَ نَيَجْلَسُ فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا وَمِنْ نَحُو الصَّيَامِ فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا ٱلرَّجُلِ يَعْنِي ٱلنَّيِ وَقِيلِيْهِ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَمَا أَمَا أَنَهُ رَسُولُ ٱللهُ وَيَعْلِيدُ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَمَا أَمَا أَلَهُ وَسُولُ ٱللهُ وَيَعْلِيدُ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَمَا أَمَا أَمْ وَسُولُ ٱللهُ وَيَعْلِيدُ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَمْ مَسُولُ ٱللهُ وَيَعْلِيدُ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مَعْمَدُ اللهُ مَا فَا مَنْ أَلَهُ مَسُولُ ٱللهُ وَيَعْلِيدُ قَالَ يَمْولُ اللهُ مِنْ وَعَلَيْهِ تَبْعُثُ هُ وَقَالَ أَشْمَ لَمُ أَنَّهُ مَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا أَنْ وَالْ يَتَوْلُ مَا كُولُ مَا يَدُر كُنَّهُ مُن اللهُ وَيَقِيلِيدُ قَالَ يَمْ وَالَ عَلَى مَا لَا مَا مُنَا وَالْ مَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا أَنْهُ مَا لَكُولُ مَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا أَوْ كَالَ يَتُولُ مُن اللهُ وَالَى مَا فَالَ مَا عَلْمُ وَاللَّو اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَا وَالْمَالِهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

عن أبى الزبير \_ الحديث » حيث تخريجه كليه أورده الهيثمى ، وقال فى الصحيح منه « يبعث كل عبد على مامات عليه » فقط . رواه أحمد والطبرائى فى الأوسط ، وفيه ابن لهيمة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات .

ابن المذى قال ثنا عبد العزيز يعنى ابن أبى سلمة المـاجشون عن عبد الله حدثنى أبى ثنا حجين ابن المذكدر المذى قال ثنا عبد العزيز يعنى ابن أبى سلمة المـاجشون عن عبد يعنى ابن المذكدر ـ الحديث » منظ غريبه هم (1) أى تدفع الملك عنه وتقول ليس قبلى مـدخل كما صرح بذلك عند الطبراني في الأوسط بأسناد حسن من حديث أبى هريرة عن أبى الزبير، وفيه « فاذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه . والزكاة عن يمينه . والصوم عن شماله . وفعمل الخيرات والمعروف والاحسان الى الناس من قبل رجليه ، فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول

أُ أَجْلِسَ مَاذَا تَمَوُلُ فِي هَذَا ٱلرَّجُلِ ؟ قَالَ أَيْ رَجُلِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَلِيَالِيَّهُ قَالَ يَنُولُ وَاللَّهُ مَا أَذْرِي سَمَعْتُ أَلْنَاكُ عَلَى ذَلِكَ عَشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَ النَّاسَ يَمُولُونَ شَيْئًا فَقَلْتُهُ ، فَالَ فَيدَقُولُ لَهُ ٱلْلَكُ عَلَى ذَلِكَ عَشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَ وَعَلَيْهِ تَبُعْتُ ، فَالَ وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّة فِي قَدَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطَ مَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ دَابَّة فِي قَدَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطَ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ دَابَة فِي قَدَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطَ مَنْ مَا مُعَدَدُهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعَهَا سَوْطَ مَنْ عَمْ وَمُعَمّا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَالَ وَ تُسَلِّعُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُهُ عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَ

الصلاة ليس قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس قِبلي مدخل، ويؤتي من أُقِبَـل شماله فيقول الصوم ليس قِملى مدخل ، ثم يؤتى من قِبل رجليه فيقول فعل الخيرات الي الناس ليسمن قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس الحديث (١) هذه الجُملة وهي قوله «تمريّه جرة مثل غرب البعير » لم أفهم لها معنى، وهي بالأصل هكذا ، ولم أجد هذ الحديث في كتب أُخرى إلا في مجمع الزوائد معزوًا إلى مسند الأمام أحمد باختلاف في هذه الجُملة ، ولفظُها « وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط تمرّ به جمرة مثـ ل البمير تضربه ما شاه الله الخ» وهي غير واضحة أيضا ، والظاهر أن ذلك نشأ عن تحريف منالناسخ فيصفة السوطفقط، وما عدا هذه الجملة معناه ظاهر وهو أن الله عز وجل يسلط على الكافر أو الفــاجر في قبره دابة صاء معها سوط تضربه به إلى ماشاء الله ، والحكمة في كونها صاء ارادة التنكيل به وعدم رحمته والاشفاقءليه ، لأنها لوكانت تسمع استغاثته وأنينه ربما أشفقت عليه ورجَّ ته والله أعلم حَمْ يَخْرِيجِه ﴾ لمأقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقالرواه أحمد، وروى الطبراني منه طرفا في الـكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح على زوائد الباب كليه ﴿ عَنَ أَبِّي حَادَمَ عَنِ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ أحسبه رفعه قال إن المؤمن بنزل به الموت ويعاين مايعان فود و خرجت يعني نفسه والله يحب لقاءه ، فإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض ، فاذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك ، وإذا قال أن فلانا قد مات قالوا ما جيء به الينا . وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربه فية ولربي الله ـ فيقول من نبيك ؟ فيقول نبيي عمد عَلَيْ الله عما دينك ؟ قال ديني الأسلام ـ فيفتح له باب في تبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك ثم يرى القبر فكأ عا كانت رقدة ( فاذا كان عدو الله ) نزل به الموت وعاين ما عاين فانه يحب أن لا تخرج روحه أبدا والله يبغض لقاءه ، فاذا جلس في قبره أو اجلس . فيقسال من ربك ؟ فيقول لا أدرى فيقال لا دريت . فينتح له باب من جهم ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلاالثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش ،فقلت لا بي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والجنــادب

ثم يضيق عليه قبره ـ أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه ، رواه البزار ورجاله ثقات خلا سميد بن بحر القراطيسي فاني لم أعرفه ﴿ وعن أَبِّي هُرُ بُرَةً أَيْضًا ﴾ قال شهدنا جنازة مع نبي الله عَلَيْكِيْرُ فاما فرغ من دفنها وانصرف النـاس ( قال نبي الله عَلَيْكِيْرُ ) انه الآن يسمع خفق نعالكم أتاه نكير ومنكر اغينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر «يعني قرونها » وأصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيسه ، فإن كان ممن يعبد الله ، قال كنت أعبد الله و ندى محد عَلَيْكَ إِنَّ جاءنا بالبينات فا منا به واتبعناه، فذلك قول الله ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فيقال له على اليقين حييت وعليه مت وعليه تبعث ، ثم يفتح له باب الى الجنة ويوسع له في حفرته ﴿ وَإِنْ كَانَ من أهل الشك ﴾ قال لا أدرى معمت الناس يقولون شيئًا فقلته ، فيقال له على الشك حييت وعلمه مت وعليه تبعث ـ ثم يفتح له باب الى النار ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهم في الدنيا مانبتت شيئًا تنهشه ، وتؤمر الأرض فتضمه حتى تختلف أضلاعه ـ رواه الطبراني في الا وسط وفيه ابن لهيمة وفيه كلام ﴿ وعن عبد الله ﴾ يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثتكم بحديث أنبئكم بتصديق ذلك، إن المؤمن إذا مات جلس في قبره فيقال من ربك؟ مادينك؟ من نبيك ؟ فيقول ربي الله . وديني الاسلام . ونبي عمد مُنْتَلِيُّهُ ـ فيوسع له في قبره ويفرج له فيه - ثم قرأ عبد الله « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين » رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ﴿ وعن ابن عباس ﴾ رضي الله عنهمـًا قال اسم الملكين الذين يأتيان في القبر منكر ونكير ـ وكان اسم هاروت وماروت وها في السماء، غززا وعزيزا . رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ﴿ وعن عائشة ﴾ رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تبتلي هذه الأمة في قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة قال « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أورده المنذرى والميشمي وقالارواه البزار؛ ورواته تقات ﴿ وروى ابن أبي شيبة ﴾ في مصنفه قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن تميم عن غيلان بن سلمة قال جاء رجل الى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو مريض فقال ياأبا الدرداء إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنيا هْرَنِي بِأَ مُرينَفِعْنِي الله بِهُ وَأَذَكُرُكُ بِهِ، قال إِنَا مِن أَمَّةً مَعَافَاةً. فأقم الصلاة وأدِّ زكاة مالك إن كان لك وصم رمضان واجتنب الفواحش ثم أبشر، قال ثم أعاد الرجل على أبي الدرداء فقال مثل ذلك ، قال شعبة وأحسبه أعاد عليه ثلاث مرات ورد عليه أبو الدرداء ثلاث مرات، فنفض الرجل رداءه وقال « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب الى قوله « ويلعنهم اللاعنون » فقال أبو الدرداء على بالرجل فجاءه فقال

أبو الدرداء ماقلت ؟ قال كنت وجلا معلما ، عندك من العلم ما ليس عندى ، فأردت أن تحدثني بما ينفعني الله به، فلم ترد على الا قولاو احداً، قال أبو الدرداء احلس ثم اعقل ماأقول لك، ابن أنت مر • يوم ليس لك من الأرض إلا عرضذراعين في طول أربعة أذرع، أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يحبون فراةك وجلساؤك واخوانك فألقوا عليك اللمينات ثم أكثروا عليك الثراب ثم تركوك بمثل ذلك ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماؤها منكر ونكيرنا جلماك ثم سألاك ما أنتأم على ماذا كنت ثم ماذا تقول في هذا؟ فان قلت والله ما أدرى سمعت الناس قالوا قو لا فقلته والله لا دريت ولا نجوت ولا هديت؛ وإن قلت محد رسول الله عِلَيْكُ فقد والله نجوت وهديت، ولم تستطم ذلك إلا بتثبيت من الله مع ماترى من الشدة والخوف على الأحكام ﷺ أحاديث الباب تدل على اثبات فتنة القبر والسؤال فيه ، وأن السؤال عام يشمل المسلم والمنافق والكافر ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ، وزعم بعضهم أن السؤال على من يدُّعي الايمان إن محقا و إن مبطلاً ، وأما الكافر الجاحـــد فلا يسأل عن دينه ، وهو محجو ج بقوله تعالى « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين » ويحديث أنس عند المخاري والأمام أخمــد وفيه « وأما المنافق والكافر » بواو العطف ، وتقدم تحقيق هذه المسألة وذكر الخلاففيها ـ في باب ما يراه المحتضر الخ صحيفة ٨٤ من الجزء السابع فارجع اليه ﴿ واختاف أيضــا ﴾ في فتنة القبر هل هي للأمة المحمدية خاصة أو لكافة الأمم المتقدمة ؟ وتقدم الكلام على ذلك في شرح حديث أبي سعيد المذكور في أحاديث الباب ( قال النووي ) رحمه الله فان قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر ﴿ قالجواب ﴾ أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم فاله يجــد لذة وآلاماً لا نحس نحن شيئًا منها ، وكذا يجد اليقظان لذة وألماً لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشماهد ذلك جليسه منه، وكـذا كان جبريل يأني النبي عَلَيْكُ فيخبره بالوحي الـكريم ولا يدركه الحاضرون ، وكل هذا ظاهر جلى ( قال أصحابنا ) وأما إقماده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتسان ، وأماضرته بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب والله أعلم اه ﴿ وَفِي أَحَادِيثُ الرَّوَائِدِ ﴾ ما يستدل به على أن اسم فتاني آلقبر منكر و نكير ( قال القرطي) فان قال قائل فلم يسمي فتانا القبربمنكر ونكير ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنهما سما بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام ، بل ها خلق بديم لا يأنس بهمـــا أحد من الناظرين ، ولكن الله تعالى يخلق عندها اللطف والرحمــة والستر للمؤمن فضلا منه تمالى

## (٣) باسب ما جاء في عذاب القبر والتعوذ منه

( ٢٩٤) عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَخَلَتْ عَلَيْهَا

فيتشكلان لكل إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده ﴿ فَانْ قَالَ اللَّهِ كَيْفَ يَخَاطُبُ الْمُلِّكَانَ جميع الموتي في جميع أقطار الأرض في وقت واحد ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن الله تعالى جعل جسمهما كبيرا مثل جسم ملك الموت فتكون الدنيا كلها بين يديهما كالأناء الذي يؤكل منه ، فاذا تكلما بكلام وصل الى كلواحد من الموتى في سائر أقطار الأرض فيتخيل أن الخطاب له من منهم ومعذَّب فيدخل في أذن كل واحد من ذلك الكلام ما يناسب عاله من لطف وشدة ونعيم وعذاب اه ﴿ وَفَي أُحَادِيثُ البَّابِ أَيْضًا ﴾ دليل على أن الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام ونحو ذلك تدافع عن صاحبها عند فتنة القبر ، وتتشكل أيضا في صورة رجل صالح يبشر صاحبه بالجنة ويؤنسه في قبره كما جاء في حديث البراء بن عازب ، وتقدم في الجزء السابم صحيفة ٧٤ وفيه « ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر بكر امة من الله ونعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فيقول أناعملك الصالح - الحديث ﴿ وَفَيهُ أَنَ الْـكَافَرِ ﴾ يأتيه آت قبيح الوجه قبيج الثياب منتن الربح فيقول أيشر بهوان من الله وعذاب مقيم . فيقول وأنت فبشرك الله بالشر مرس أنت ؟ فيقول أنا عملك الخبيث ــ الحديث » ( قال القرطبي رحمه الله ) فان قال قائل فكيف تنقلب الأعمال أشخاصا وهي في نفسها أعراض ﴿ فالجوابِ ﴾ أن الله تعالى يخلق من نواب الأعال أشخاصا حسنة وقبيحة لا أن العرَّض نفسه لا ينقلب جوهرا ، وقد ورد في الصحيح أنه يؤتّي بالموت بوم القدامة كأنه كبش أملح فيوقف على الصراط فيذبح ومحال أن ينقلب الموت كبشا لأنه عرَض وإنما المعنى أن الله تعالى يخلق شخصا يسميه الموت فيذبح بين الجنة والنار، قالوهكذا كل ما ورد في هذا الباب من الا مور التي لا تدركها العقول هو مؤول اه ( وقال الشعراني ) في مختصره التذكرة ، ويجوز أن يقال اذا كان للحق سبحاً له و تعالى إيجاد الخلق من عدم فله تعمالي ايجاد الجوهر من العرَض بالأولى والله أعلم ( فان قيل ) قد اختلفت الآثار في سعة القبر وضيقه من سبعين ذراعا أو أربعين أو مد البصر كا في الصحيح من ذلك ﴿ فالحواب ﴾ هذا مختلف باختلاف الناس من أهل الخير ، فكل من زاد في الاعمال الصالحة كَان قبره أوسع ، وأما الكافر فقبره ضيق على حالة واحدة لا يتسم أبدا ، نسأل اللهالعافية ( ٢٩٤ ) عن مسروق على سنده يه مرش عبد الله حدثني أبي ثنا أبومعاوية قال ثنا الأعمش عرب شقيق عن مسروق عن عائشـة رضى الله عنها \_ الحديث »

( ٢٩٥) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْسَةَ وَضَى الله عَنْهَا أَنَّ عَنْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ الْإِنَّاقَةُ عَلَى عَنْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ الْإِنَّاقَةُ عَلَى عَلَى الله عَلَيْقَةً عَلَى عَلَى الله عَلَيْقَةً عَلَى عَلَى الله عَلَيْقَةً عَلَى عَلَى الله عَلَيْقَةً عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَل

حَمَّى غريبه ﷺ (1) يعنى أنها أنكرت قول اليهودية لأنها لم تسمع بعذاب القبر قبلذلك (٢) جمع بهيمة ؛ والبهيمة كل ذات أربع من دواب البحر والبر ، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة ، وجاء في حديث أبي سعيد في الباب السابق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين ، يمنى الجنوالا أنس حَمَّى تَحْرَبِهِ ﴾ (ق.نس)

 مُشْتَمِلًا بِثَوْ بِهِ مُحْمَرَة عَيْنَاهُ (١) وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيْهَا ٱلنَّاسُ أَظَلَّتْكُمُ ٱلْفِتَنُ كَةِ طَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ (٢) أَيْهَا ٱلنَّاسُ لَوْ تَعْـَاهُ وْنَ مَا أَعْلَمُ (٣) لَبَكَيْمُ كَثِيرًا

ولم يُعلم عائشة فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك فانكرت عليها مستندة إلى الأنكار الأول، فأعلمها النبي عَلَيْكُمْ بأن الوحي نزل بأثباته اه. ويستفاد من حديث عائشة روى أنها ركمتان في كل ركعة ركومان ، أن النبي ﷺ لم يعلم بحكم عذاب القبر إلا وهو بالمدينة في آخرالامر ، ولفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني يهودية تسألني فقالت « أعادك الله من عذاب القبر » فلما جاء النبي عَلَيْكُمْ قات يا رسول الله أنعذب في المُبور؟ قال عائذ بالله، فركب مركبا فحسفت الشمس، ثم ذكرت صفة صلاة الخسوف ـ ثم قالت فسمعته بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر ( وفي رواية للبخــاري ) ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر » فثبت أن صلاة الخسوف كانت بالمدينة قبلوفاة الني مُشَكِّلَيْةُ بِعام أوعامين ( فانقيل ) إن عذاب القبر جاء في آيتين من كتاب الله نزلنـــا بمكة ( احداهما ) قوله تعالى « يثبت الله الذين آمنو ا بالقول النابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ( والثانية ) قوله عز وجل « النار يعرضونعليها غدوا وعشيا ـ الآية » فكيف لم يعلم النبي عليه بحجم عذاب القبر إلا بالمدينة في آخر أمره ( وأجاب الحافظ ) عن ذلك بقوله انعذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالا يمان ، وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون و إن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار ، فالذي أنكره النبي عَيْشِيكُونُ إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين ، ثم أُعلم عِلْمُ أَنْ ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم ، فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعادة منه تعليما لامته و إرشاداً ، فانتنى التعارض بحمدالله تعالى اه . (١) كان عَلَيْنَةُ تحمر عيناه ووجنتاه من شدة الغضب في خطبه عند التحذير وذكر الساعة ليتأثر المامعون ، فينبغي لمكل خطيب أن يكون كذلك ( ٢ ) يشير عَلَيْتُهُ بِذَلِكَ الى ما سيحدث بعده من الفتن وقد كان كما قال (٣) أي من عقاب الله للعصاة وشدة مناقشته للعباد وكشف السرائر وجواب لو « قوله لبكيتم كثير اوضحكتم قليلا» والمراد أن كل من كان بربه أعرفكان من ربه أخوف؛ ومن علامة شدة الخوف دوام الزعاج القلب لتوقع ما يستوجبه من العقوبة لما يأتيه من الجرم ونحول البدن والخشية والبكاء ( قال الشيخ أبو حامد ) هذا الحديث من الأسرارالتي أودعها الله قلب الأمين الصادق عد صلى الله عليه وسلم ولايجوز افشاء سرها ، فانصدور الاحرار قبور الأسرار، بلكان يذكر لهمذلك حتى يبكوا

وَضَحِكْنُمُ قَلِيلاً ، أَيُّمَ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ فَا يَعَذَابَ الْفَبْرِ حَقَّ الْبَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ وَعَنْدِي أَمْرَ أَقْ مِنَ الْبَهْ وَ وَعَنْدِي أَمْرَ أَقْ مِنَ الْبَهْ وَقِي اللَّهِ وَعَنْدِي أَمْرَ أَقْ مِنَ الْبَهْ وَقِي اللَّهِ وَعَنْدِي أَمْرَ أَقْ مِنَ الْبَهْ وَقِي اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَقَالَ إِنَّا عَ النَّبِي وَقِيلِيلَةٍ (١) وَقَالَ إِنَّا عَا النَّبِي تَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّا عَا اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

( ٢٩٧ ) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّ ثَنَّني جَارَةٌ ( ) لِلنَّبِيِّ وَيَطْلِبُهِ أَنَّهَا كَأَ ذَتْ

ولا يضحكوا ، فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحي بذكر الله واستشعار عظمته وهيبته وجلاله ، والضحك نتيجة القلب الغافل عن ذلك اه ، وفي الحديث من البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآخر حي تخريجه هجه لم أقف عليه بهذا السياق لغير الأمام أجمد، وصحح الحافظ اسناده، وقال الهيشمي هوفي الصحيح باختصار، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه في قلت ورواه أيضا الحاكم في المستدرك محتصرا ، وروى منه الشيخان والآربعة «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » من حديث أنس، زاد الحاكم من حديث أبي ذر «ولما ساغ لكم الطعام والشراب »

( ٢٩٦ ) وعنها أيضا حمد سنده هي مرتف عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو اليمان قال أما شعيب عن الزهرى قال حدثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج الذي على قالت دخل على النبي على الزهرى قال حدثنى عربه هم (١) بفتح العين المهملة ، يقال شعرت بالشىء شعورا من باب قعدوشعرا وشعرة بكسرها علمت، وليت شعرى ليتنى علمت اهم مصباح (٢) أى فزع من ذلك وأنكره ، وتقدم في شرح الحديث السابق أن ذلك كان قبل أن يوحي اليه بشأن عذاب القبر (٣) أى زمنا قايلا ، ثم أوحى اليه بفتنة القبر، فلما علم ذلك كان يستعيذ من عذاب القبر ويأمرهم بذلك حمد يحريجه هم (م. وغيره)

(۲۹۷) عن عبدالله بن القاسم منظ سنده هم حرث عبدالله حدثنى أبي ثنا أبو عبدالرحمن يعنى المقرى ثنا سعيد يعنى ابن أبي أبوب حدثنى أبو عيسى الخراسانى عن عبد الله بن القاسم «الحديث» وفي آخره قال أبو عيسى فقلت لعبدالله أرأيت إن جمهما انسان قال فقال قال رسول الله وسي عالم عربه عليه (٤) لم أقف على اسم هذه الجارة، وجهالة

تَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اللهُ مُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّهُ رِومِنْ فَيْنَةِ النَّهُ رِ

(۲۹۸) عَنْ أَبَى بِنِ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَطِيْتِهُ دَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِحْدَى عَيْنَهُ كَفْرَاءُ كُو اللهِ عَنْهُ خَضْرَاءُ كَأَنَّهُا وَقَلَ إِحْدَى عَيْنَهُ خَضْرَاءُ كَأَنَّهُا الزُّجَاجَةُ ) وَتَمَوَّذُو الْبِاللهِ تَبَارَكَ وَتَمَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

(٢٩٩) صَرَبَنَ عَبْدُ اللهِ حَدَّ نَنِي أَنِي نَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ أُمَّ خَالِهِ ('' بِنْ سَمِيدِ بْنِ الْعاصِ ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِنْتَ خَالِهِ ( بْنِ سَمِيدِ بْنِ الْعاصِ ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٍ غَيْرَهَا ('' سَمِمْتُ النَّيِ عَيِّلِيَةٍ يَتَعَوَّدُ ('' مِنْ عَذَابِ اللَّهَ بِنَ سَمَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ) قَالَ قَالَتَ أُمْ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ قَالَتَ أُمْ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ) قَالَ قَالَتَ أُمْ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ) قَالَ قَالَتَ أُمْ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ قَالَتَ أُمْ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَيْقِيلِيّهِ وَبِأَ بِي

الصحابي لا تضر على تخريجه كالله لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده حيد

ابن دأود ثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل سمع ابن أبزى سمع عبد الله بن خبآب سمع أبيا يحدث أنرسول الله \_ الحديث، حلى تخريجه المن أبرحه أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده وسنده جيد

( ۲۹۹ ) صرّتُ عبدالله حق غريبه يه (۱ ) اسمها أمة ( قال الحافظ ) في التقريب أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية صحابية بنت صحابي ولدت بأرض الحبشة و تزوجها الزبير بن العوام وعمّرت حتى لحقها موسى بن عقية (۲) يريد أنه لم يلحق أحدا من الصحابة غيرها لأنها عمّرت (۳ ) يعنى قالت أم خالد سمعت الذي وَلَيْكِيْنَةُ يَتَعُوذُ الْحَرِيمُ عَلَيْكِيمُ اللهِ عَلَيْكِيمُ اللهُ عَلَيْكُ أَيْ اللهُ عَلَيْكُ أَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

مسهر عن علقمة بن مرد عن المفيرة بن عبد الله اليشكرى عن الممرور بنسويد عن عبدالله مسهر عن علقمة بن مرد عن المفيرة بن عبد الله اليشكرى عن الممرور بنسويد عن عبدالله . الحديث » وفي آخره بعد قوله «كان أخير وأفضل » قال وذكر عنده القردة قال مسمر أراه قال والخنازير إنه مما مسيخ ، فقال النبي علي إن الله لم يمسيخ شيئًا فيدع له نسلا أوعاقبة

أَ بِي سُفْيَانَ ، وَ بِأَخِي مُمَاوِيَةً (١) قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ عِيَظِيْةٍ إِنَّكِ سَأَلْتَ اللهَ لَآكِ سَفْيَانَ مِأْدُودَةٍ ، وَأَرْ زَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، أَنْ يُمَثَّلَ شَيْءٍ قَبْلَ حِلِّهِ (٢) لَآخِيلَ مَمْدُودَةٍ ، وَأَرْ زَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، أَنْ يُمَثَّلَ شَيْءٍ قَبْلَ حِلِّهِ النَّارِ أَوْ يُمَثِّلُ مَنْ يُولِدُ كُنْت سَأَلْت اللهَ أَنْ يُمِيذَكُ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ فَي النَّهُ مَنْ اللهُ عَنْ حَلِّهِ مَا أَفْضَلُ

فَهِلَ مِنْهُ فَيِمَا جِاءِ فِي عَذَابِ الكَهَارِ وَالْبِهُودِ فِي الْفَبِرِ (٣٠١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَ لَخَدْرِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِيَالِيَّةِ

وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك على غريبه كالح (١) أيتدعو الله تمالي أن يظيل حياتهم لنتمتع بوجودهم (١) بكسر الحاالمهملة، ويجوز فتحها، والأشهر الكسر وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه \_ يقال حل الا حل الا على حلا وحيلاً ، وهــــذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الازل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك ، ونقل النووي عن ألمازري أنه تال هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تمالى أعلمُ بالآجال والاررزاق وغيرها ؛ وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هوعليه، فاذا علم الله تعالى أن زبداً يموت سنة خمسائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها لئلا ينقلب العلم جملاً ، فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص ،فيتعين تأويا الزيادة أنها بالنسبة الى ملك الموت أو غيره ممن وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال ممدودة فانه بعــد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ماسبق مه علمه في الأزل؛ وهو معنى قوله تمالى « يمحو الله ما يشماء ويثبت » وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى « ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده » واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله ( وقالت الممتزلة ) قطع أجله والله أعلم ﴿ فَان قَيل ﴾ ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأحل ممأنه مفروغ منه وندبها الىالدعاء بالاستعاذة من العـــذاب مع أنه مفروغ منه أيضًا كالأجل ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن الجميع مفروغ منه ، لـكن الدعاءبالنجاة من عذابالنار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة ، وقد أمر الشرع بالعبادات، فقيل أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر ، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة ، وكما لا يحصل ترك الصلاة والصوم والذكر انكالا على القدر ، فكــذا الدعاء بالنجاة من النار وُنحُوه واللهُأُعلم ( ۲۰۱ ) عن أبي سعيد الخدري عن سنده يه مرتن عبد الله حدثني أبي ثنا

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْمَةٌ وَتِسْمُونَ تِنِيِّناً (') تَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة '؛ وَلَوْ أَنَّ تِنْيِنًا مِنْهَا نَفَخَ فِي ٱلْا أَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاء

(٣٠٢) عَنْ عَالَمْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْظِيْهُ قَالَ يُوْسَلُ عَلَى الْكَافِرِ حَيَّنَانِ ، وَاحِدَةُ مِنْ قَهِلِ رَأْسِهِ وَأُخْرَى مِنْقَبِلَ رِجْلَيْهِ تَقْرُصَا لِهِ قَرْصَا (٢) كُلَّمَا فَرَ خَيَّا عَادَتَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ

(٣٠٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْماً نَبِي ٱللهِ عَلَيْكِيْرُ فِي نَحْلِ لَنَا لِأَ بِيماً نَبِي ٱللهِ عَلَيْكِيْرُ فِي نَحْلِ لَنَا لِأَ بِي طَلْحَةَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ ، قَالَ وَ بِلاَلْ يَمْشِي وَرَاءُهُ يُكْرِمُ نَبِيَّ ٱللهِ عَلَيْكِيْرُ أَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَـبْرِ فَهَامَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ (٣) فَمَرَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَـبْرِ فَهَامَ يَعْشِي إِلَى جَنْبِهِ (٣) فَمَرَّ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَـبْرِ فَهَامَ

أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبى أيوب قال سمعت أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا السعيد الخدرى يقول قال رسول الله علي المحمد الحديث » حمل غريبه يسم أورده المنذرى بالكمسر والتشديد نوع من الحيات كثير السم كبير الجئة حمل تخريجه يسم أورده المنذرى وقال رواه أحمد وأبو يعلى؛ ومن طريقه ابن حبان فى صحيحه كلهم من طريق دراج عن أبى الهيثم اه في قات كه دراج الذى أشار اليه المنذرى هو أبو السمح المذكور فى المند؛ اسمه دراج السهمى قاضى مصر وثقه ابن معين وضعفه الدار قطنى ، قال أبو داود حديثه مستقيم الاعن أبى الهيثم اه وهذا هو السر فى قول المنذرى رحمه الله كامهم من طريق دراج عن أبى الهيثم يعنى أنه ضعيف ، ورواه أيضاً الدار مى والضياء المقدسى فى المختارة وعبد بن حميد كمهم عن أبى سعيد ، وربما يعضده كثرة طرقه ، والله أعلم

( ٣٠٢) عن عائشة على سنده على عبد الله حدثنى أبي ثنا روح ثنا حماد عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة \_ الحديث » على غلى بن زيد عن أم محمد عن عائشة \_ الحديث » على غلى بن زيد عن أم محمد عن عائشة \_ الحديث العض، أى تعضانه بأ نيابهما مرة بعداً خرى، وهذا مهنى قوله كلا فرغتا عاديا ، ومنه حديث إن قرصتك عملة أى عضتك على تحريجه على الم أقف عليه لغير الأمام أحمد ، وأورده الحيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن

سنده الله حدثني أبي ثنا عبدالصد و الله عن أنس بن مالك حق سنده الله عبد الله حدثني أبي ثنا عبدالصمد ثنا أبي ثنا عبدالعزيز عن أنس « الحديث» حق غريبه الله عبد الله ع

حَتَّى لَمَ " [إِلَيْهِ إِلاَلْ ، فَقَالَ وَيُحَلَّى يَا بِلاَلُ هَلْ تَسْمَعُ مَاأَسْمَعُ ؟ فَقَالَ مَا أَسْمَعُ . شَيْئًا ، قَالَ صَاحَتُ الْقَبْرِ بُمَذَّبُ ، قَالَ فَسُئِلَ عَنْهُ فَوُ حِدَ يَمُو دِيًّا

( ٣٠٤) عَنْ أَبِي أَبُوبِ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خَرَجَ اللهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خَرَجَ اللهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خَرَجَ المَّدُّسُ فَسَمِعَ صَوْتًا ، فَقَالَ يَهُودُ ثُمَذَا بُ فِي قُبُورِهَا

فصل ثالد في عذاب أهل الجاهلية في الغير

(٣٠٥) عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ (امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) قُلَتْ دَخَلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَنَافِي حَالِطٍ (٢) مِنْ حَو اللهِ إِنِي النَّجَّارِ وَفِيهِ قُبُورٌ وِنْهُمْ قَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَقُلُو يَقُولُ السَّوَيَةُ وَاللهِ وَالْحَارِ وَفِيهِ فَبُورِهِمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ ، نَخْرَجَ وَهُو يَقُولُ السَّوَيَةُ وَاللهِ وَإِنَّهُمْ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَرَبُو ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّهُمْ أَيْعَذَ بُونَ فِي قَبُورِهِمْ ؟ فِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَرَبُ فَي قَبُورِهِمْ ؟ فَالَ نَمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَامُمُ

(٣٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيِّيُ عَلَيْكِيْ حَائْطَا الْمَنْ حَبْرِ مِنْ حِيطَانِ ٱلْكَدِينَةِ لِبَنِي ٱلنَّجَارِ ، فَسَمَعَ صَوْ تَامِنْ قَـبْرِ فَسَأَلَ عَنْهُ مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟

وراً الفاضل لانجنبه ؛ وذلك من الأدب الممدوح إلا إذا قربه الفاضل فيستجب الامتشال (١) أى قرب منه « وقوله و يحك » كلة ترحم وقد مرتفسيرها غير مرة حي تخريجه يحمد لم أقف عليه لذير الأمام أخمد ، وأورده الهيشمي وقل رواه أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح (٢٠٤) عن أبي أيوب حي سنده يحمد حرش عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي عن شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب الأنصاري الحديث » حريجه يحمد (ق. نس وغيرها)

( ٣٠٥) عن أم مبشر حق سنده هم حرش عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعم عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر ــ الحديث » حق غريبه هم (٧) الحائط هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه الحوائط كافى الحديث حق تخريجه هم أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه، ورجاله رجال الصحيح من أنس بن مالك حق سنده هم حذت عبدالله حدثي أبي ثنا ابن أبي عدى

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ دُفِنَ هَذَا فِي آلَجُ اهِلِيَّة فَأَعْجَبَهُ ذَلَكِ (') وَقَالَ لَوْ لاَ أَنْ لَا تَدَافَنُوا ('' لَدَءَو تُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَـبْرِ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ) ('' قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ خَرِبًا (' لِبَنِي النَّجَّارِ، وَكَانَ يَقْضِي فِيهَا حَاجَةً طَرِيقٍ ثَانِ) ('' قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ خَرِبًا (' لِبَنِي النَّجَّارِ، وَكَانَ يَقْضِي فِيهَا حَاجَةً لَخَرَجَ إِلَيْنَامَذُ عُورًا أَوْ فَزِعًا، وَقَالَ لَوْلاً أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَوْلاً أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللهَ يُعْرَجُ إِلَيْنَامَذُ عُورًا أَوْ فَزِعًا، وَقَالَ لَوْلاً أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنْ يُسْمِعَنَى فِي عَذَابِ أَهْلِ الْقَبُورِ مَا أَسْمَعَنِي

(٣٠٧) عَنْ أَبِي سَمِيدِ ٱلْخُدْرِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِثِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَبْقِالَةِ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ ٱلْمَدِينَةِ فِيهِ أَفْبُرُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَبْقِالِيَّةِ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ ٱلْمَدِينَةِ فِيهِ أَفْبُرُ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ فَادَتْ بِهِ (٥) وَكَادَتْ أَنْ تُمُونِي مَا فَيْهَ مَنْ يَمْرِفُ هَذِهِ ٱلْأَفْبُرُ وَهُوا لَمَ مَنْ يَمْرِفُ هَذِهِ ٱلْأَفْبُرُ وَهُوا لَمَ مَنْ يَمْرِفُ هَذِهِ ٱلْأَفْبُرُ وَهُوا لَمَ مَنْ يَمْرُفُ هَذِهِ اللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَمً عَذَابِ جَهَمً عَذَابِ جَهَمً عَذَابِ جَهَمً عَذَابِ اللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَمً عَذَابِ جَهَمً عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَمً عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَمً عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ جَهَمً عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ جَهَمً عَذَابٍ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُو اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مَنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ مَنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عن حميد عن أنس ـ الحديث » حري غريبه يه ( 1 ) أى لأنه عرب كان يخشى أن بكون صاحب الصوت من أهل الاسلام فقد سمعه يستغيث من العـذاب ؛ فلما علم أنه من أهل الجاهلية اطمئن ( ٢ ) بحذف احدى التاءين أى لولا الخوف عليكم من ترك دفن مو ناكم لما يحصل له كم من الفزع والدهشة المقتضية لترك مصالحكم حتى تتركوا دفن مو ناكم لدعوت الله الح ليزول عنكم استعظامه واستبعاده ، والفرض من ذلك اثبات عـذاب القبر وأنه واقع لا شك فيه ( ٣ ) حري سنده و مرتب عرب عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان قال سمع قاسم الرحال أنسا يقول دخل النبي عرب الجديث ( ٤ ) بفتح المعجمة وكسر الراء اسم جمع واحده خربة ، وهي موضع ما تحرب من البنيان ، والمر ادهناواله أعلم موضع السور الذي كان يحيط بالبستان ، وكان به قبور من قبور أهل الجاهلية فسمع النبي عرب هم صوت صاحب القبر وهو بعذب فحرج اليهم خائفا مذعورا فذكر الحديث حرب تحرب ( م . نس . ش )

ر ۲۰۷) عن أبى سعيد الخدرى عن أبى سنده الله حدثنى أبى ثنا يويد بن هارون أنا أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى \_ الحديث » حريبه الله و أى مالت عن الطريق و نقرت لما اعتراها من الفزع عند سماع أصوات

قُلْنَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَـنَّمَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فَتِنْةِ ٱلْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَقُلْنَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَـبْرِ، فَقُلْنَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَـبْرِ، ثُمَّ قَالَ تَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فَتِنْةَ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَاتِ، فَقُلْنَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ فَتِنْةَ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَاتِ، فَلَانَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ فَتِنْةَ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَاتِ، فَلَانَا نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ فَتِنْةَ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَاتِ، فَلْنَا لَمُوذُ بِاللهِ مِنْ فَتِنْةَ آلْمَحْيَا وَالْمَاتِ

فصل مَاكَ في عزاب عصاة المؤمنين في القبر وما مِحْفَقَه عنهم والم اكسره بسبب البول (٣٠٨) عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةِ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةِ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَ النَّيْ عَيَّالِيَّةِ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُمَا لَيُمَا لَيُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يَكُونُ وَمَا يُمَا يُمَا يَكُونُ وَمَا يُمَا يُمَا يُمَا يَكُونُ وَمَا يَمُونُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

المعذبين من أهل القبور ؛ وقد أطلع الله عز وجل نبيه علىذلك ، فقال ما قال على تخريجه كليب . (م. وغيره)

ثنا أبو معاوية ووكيم المعنى قال حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيم سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن أبن عباس ـ الحديث » حقق غريبه كه (۱) العذاب واقع على صاحبى القبرين طاوس عن أبن عباس ـ الحديث » حقق غريبه كه (۱) العذاب واقع على صاحبى القبرين لا على القبرين؛ فهو من باب تسمية الحال باسم الحل (۲) يحتمل أن يكون نفي كونه كبيرا باعتباراعتقاد الاثنين المعذبين أو اعتقاد مرتكبه مطلقا أو باعتبار اعتقاد المخاطبين، أى ليس كبيراً عندكم ، ولكنه كبير عند الله كما جاء في رواية عند البخارى « وما يعذبان في كبير بلى انه كبير » فهو كقوله تعالى « وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » (۳) أى لا يتحرز عن ملابسته وعدم الاستبراء منه ، والمراد بذلك بول نفسه بدليل قوله في رواية وكيم أحد الرواة «من بوله» (٤) يقال من الرجل الحديث تما من بابي قتل وضرب ، سمى به ليوقم فتنة أو وحشة ، فالرجل نم تسمية بالمصدر ، وعام مبالغة والاسم الهيمة ، وخرج بذلك ما كان للنصيحة أو لدفع مفسدة ، والباء في قوله بالهيمة للمصاحبة أي يسير في الناس متصفاً بهذه الصحة ، أو للسببية أي يمشى بسبب ذلك (٥) قال الزركشي دخلت الباء على المفعول زائدة اه . يعني في قوله بنصفين ، وقد تعقبه صاحب مصابيح الجامع فقال لا نصلم شيئا زائدة اه . يعني في قوله بنصفين ، وقد تعقبه صاحب مصابيح الجامع فقال لا نصله شيئا

هَذَا ﴿ قَالَ لَمَلَمْ مَا أَنْ يُحَفَّفَ عَنْمُ مَا أَنْ يَعْفَلَ عَنْمُ مَا أَنْ يَبْسَا ﴿ فَالَ وَكِيحَ تَبْيَسَا ﴾ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنَّ عَنْ مُحَاهِدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ مَرَ " رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا فَالَ مَرَ " رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا قَالَ مَرْ " رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا قَالَ مَنْ حَيْطَانِ أَنْ لَمُدِينَةً فَسَمَعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُمَدَّ بَانِ فِي قَبْرِهِمَا فَذَكُرَهُ مَ وَقَالَ حَتَى يَيْسَا أَوْ ( ) مَا لَمْ يَرْبُسَا

من ذلك ، أما دعواه ان نصفين منعول فلأن شقُّ إنما يتعدى لمفعول واحد وقد أخذه ، وليس هذا بدلا منه ، وأما دءوى الزيادة فعلى خلاف الأصل وليس هذا من محالِّ زيادتها ثم قالوالباء للمصاحبة وهي ومدخولها ظرف مستقر منصوب على الحال، أي فشقها متلبسة بنصفين ، ولا مانم من أن يجتمع الشق ، وكونها ذات نصفين في حالة واحدة ، وليس المراد أن انقسامها إلى نصفين كان ثابتا قبل الشق و إعا هو معه وبسببه ، ومنه قوله تعالى « وسيخر لَـكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ ، مُسْخُرَاتُ بأُمْرُهُ » أَهُ (١) يَمْنَى العَــذَابِ «وقوله ما لم ييبسا » بالمثناة التحتية المفتوحة وفتح الموحدة وكسرها « وما » مصدرية زمانية أي مدة دوامها إلى زمن اليبس؛ ولعل بمعنى عسى ، فلذا استعمل استمهاله في اقترانه بأن ، وإنكان الغالب في لعلالتجرد، وليس في الجريد معنى بخصه ولا في الرطب معنى ليس في اليابس، وإنما ذلك خاص ببركة يده الكريمة، ومن ثم استنكر الخطابي وضم الناس الجريد ونحوه على القبرعملا بهــذا الحديث، وكذلك الطرطوشي في سراج الملوك قائلين بأن ذلك خاص بالنبي مَنْتُنْكُ لِبركة يده المقدسة وبعلمه بما في القبور، وجرى على ذلك ابن الحاج في مدخله؛ وماذكره البخاري في صحيحه تعليقا أن بريدة الأسلمي أمر أن يجعل على قبره جريداًان محمول على أن ذلك رأى له لم يوافقه أحد من الصحابة عليه وأن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح ، وحينتُذ فيطرد في كل مافيه رطوبة من الرياحين والبقول وغيرها ، وليس لليابس تسبيح، قال تعالى « وإن منشىء إلا يسبح بحمده » أى كل شيء حيى، وحياة كل شيء بحسبه ، فالحشب مالم ييبس، والحجر ما لم يقطع من معدنه ، والجمهوو أنه على حقيقته وهو قول المحققين إذ العقل لا يحيله أو بلسان الحال باعتبار دلالته على الصانع وأنه منزه ، أناده القسطلاني (٢) 🛰 سنده 🗫 مَرْثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين ثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس \_ الحديث » ( ٣ ) أو للشمك من الراوی حشر تخریجه کید (ق. د. وغیرهم) (٣٠٩) وَعَنْ يَعْلَيْ بِنَ سَيَابَةَ (الرَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ بِنَحْوِهِ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْكِ بِنَحْوِهِ (٣٠٩) عَنْ أَبِي بَكْرَ وَ (نَفَيْعِ بِنِ الحَّارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَلَ بَيْنَا أَمَا أَمَا شَي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَهُو آخِذَ بِيدِي وَرَجُلْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُو آخِذَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ ، فَاسْتَبَقَنَا اللهُ عَلَيْكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ ، فَاسْتَبَقَنَا فَسَارَهُ وَلَي ذَا اللهُ عَلَيْدَا اللهَ بُو يَطْمُةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ فَاللّهُ عَلَى ذَا الْقَبْرِ وَعَلَى ذَا الْقَالَ اللّهُ عَلَى ذَا الْهُ عَلَى ذَا الْعَالَى وَسُولَ اللّهُ وَلَالْهُ وَعَلَى ذَا الْعَالَ وَعَلَى ذَا الْهُ وَاللّهُ الْعَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْعَلَى فَا الْعَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ٣٠٩) عن يعلى بن سيابة عن سنده من عبد الله حداني أبي أنا سلمان ابن حرب ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة أن النبي عبير أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة أن النبي عبير أبي من بقبر فقال ان صاحب هذا القبر يعذب في غير كبير ، ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره فقال لعله أن يخف عنه ما دامت رطبة على غريبه من (١) هو يعلى بن مرة الثقنى ، وبقال له العامري أيضا ، وقد جاء كل ذلك في مسند الأمام أحمد على تخريجه من رواه أحمد، وفيه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه كما هنا متنا وسندا ، وأورده الهيشمي وقال رواه أحمد، وفيه حبير بن أبي حبيرة . قال الحسيني مجهول

مولی بی هاشم ثنا الأسود بن شیبان ثنا بحر بن مراد عن عبد الله حدثی أبی ثنا أبو سعید مولی بی هاشم ثنا الأسود بن شیبان ثنا بحر بن مراد عن عبد الرحمن بن أبی بکرة قال ثنا أبو بکرة قال بینا أنا آماشی رسول الله علیه الحدیث » حقی غریبه یست (۲) روایة البخاری من حدیث ابن عباس « وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلی » یعن و إنه لکبیر (قال الحافظ) وصرح بذلك (یعنی البخاری) فی الأدب من طریق عبد بن حمید عن منصور فقال « وما یعذبان فی كبیر و إنه لكبیر » وهذا من زیادات روایة منصور علی الأعمش فقال « وما یعذبان فی كبیر و إنه لكبیر » وهذا من زیادات روایة منصور علی الأعمش بل قد یقم علی الصغار؛ قال لأن الاحتراز من البول لم یرد فیه و عید یعنی قبل هذه القصة ، و تمقب بهذه الزیادة ، وقد ورد مثلها من حدیث أبی بكرة عند أحمد والطبرانی و امغله و وما یعذبان فی کبیر بلی » وقال ابن مالك فی قوله فی كبیر شاهد علی ورود ( فی ) لاتعلیل وهو مثل قوله علی « وما یعذبات امر أه فی هرة » قال و خفی ذلك علی أكثر النحو بین مع ورود فی التر آن كقوله تمالی «لمسكم فیا أخذتم » وفی الحدیث كا تقدم، وفی الشعر فذكر شواهد اه فی التر آن كقوله تمالی «لمسكم فیا أخذتم » وفی الحدیث كا تقدم، وفی الشعر فذكر شواهد اه فی التر آن كقوله تمالی «لمسكم فیا أخذتم » وفی الحدیث كا تقدم، وفی الشعر فذكر شواهد اه فی التر آن كقوله تمالی «لمسكم فیا قوله و إنه لكبیر فی شرح حدیث ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله و انه لكبیر فی شرح حدیث ابن عباس رضی الله عنهما

قِطْمَةً وَقَالَ إِنَّهُ مُهُوَّنَ عَلَيْهِما مَا كَا نَتَا رَطْبَتَيْنِ، وَمَا يُمَدُّ بَانِ إِلاَّ فِي الْبُولِ وَالْفِيبَةِ فَطَلَتْ دَخَلَتْ (٣١١) عَنْ جَسْرَةً قَالَتْ حَدَّ نَتْنِي عَالَيْسَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّالُهُ وَلَيْ اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّالُهُ وَلِي اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَدِ بَلِيَ إِنَّا لَنَهُ وَسُولُ اللهِ وَلِي الْعَلَاةِ وَقَدِ اللهِ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد الْمَا مَنْ اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد الْمَا مَنْ اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد اللهُ عَلَيْكِيْ أَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْصَلَاةِ وَقَد اللهُ عَلَيْكِيْ إِلَى الْمَالَةُ فَقَالَ مَا هَذِهِ ؟ فَأَخْبَرُ ثُهُ بِمَا قَالَتْ ، فَقَالَ صَدَقَتْ ، قَالَتْ فَمَا اللهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكِيْ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكِيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

(٣١٢) عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

من تخريجه 🏲 (جه. طب) وسنده جيد

يمنى ابن عبد الله العامرى عن جسرة و الحديث عبد الله حدثى أبي ثنا يعلى ثنا قدامة يمنى ابن عبد الله العامرى عن جسرة و الحديث الحديث على عبد الله حدايم أمره لا نفى الحكم عما عداه ، فعلى هذا لا يلزم من ذكره حصر عذاب القبر فيه ، لكن الظاهر من الاقتصار على ذكره أنه أمكن فى ذلك من غيره ، ومثل البول فى ذلك الميمة لذكرها مع البول فى حديث ابن عباس المتقدم ، وترجم لذلك البخارى بقوله وباب عداب القبر من الغيبة أو البول » وأورد فيه حديث ابن عباس فان قبل أن إن حديث ابن عباس للمرادالبخارى حديث ابن عباس ليسفيه للغيبة ذكر وإعا ورد بلفظ الميمة فوالجواب له لمل مرادالبخارى أن الفيمة و المنهمة على ضربين، نقل كلام المفتاب الى الذى اغتابه ، والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده (قال ابن رشيد) لكن لايلزم من الوعيد على المنيمة ثبوته على الفيمة وحدها ، لأن مفسدة المنيمة أعظم، وإذا لم تساوها لم يصح الألحق ، إذ لا يلزم من التمذيب على الأشد التحذير من المفتاب لئلا يكون له فى ذلك نصيب اه ممنى التوقع والحذرى حرى على عادته فى الأشارة الى ما ورد فى بعض طرق الحديث بلفظ الفيبة كما فى حديث أبى بحكرة المتقدم ، فالظاهر أن البخارى حرى على عادته فى الأمام أحد وسنده جيد

( ٣١٢ ) عن أبي هريرة على سنده يه مرش عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان

قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ (١)

(٣١٣) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ مَرَ النَّيْ عَلَيْهُ فَلَ مَرَ النَّيْ عَلَيْقَ فِي بَوْمِ شَدِيدِ الْخُرِّ نَحْوَ بَقَيْعِ الْفَرْقَدِ ، قَالَ فَكَانَ النَّاسُ يَشُونَ خَلْفَهُ ، قَالَ وَلَمَّا سَمْعَ صَوْتَ الْفَرَانِ وَقَر (٣) ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَمَ لَكَانَ وَقَر قَدْ مَهُمُ أَمَامَهُ لِثَلاَ يَقَعَ فَي نَفْسِهِ مِنَ الْنَمَ وَقَد إِذَا بِقَهِمُ أَمَامَهُ لِثَلاَ يَقَعَم فَي نَفْسِهِ مِنَ الْمَرْقَدِ إِذَا بِقَهِم أَمَامَهُ لِثَلاَ يَقَعَم الرَّحُلَيْنِ ، قَالَ الْمَرْقِي وَلَيْقِي وَقَلْلَ مَنْ دَفَذَتُم هَاهُمَا الْبَوْمَ مَ ﴿ قَالُولًا يَا نَبِي اللهِ فَيهِ مَا رَجُلَيْنِ ، قَالَ وَوَلَانَ ، وَاللهُ وَمَ مَنَ الْبَوْلُ ، وَأَمَا اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ وَلَا يَمْ مَنَ الْبَوْلُ ، وَأَمَا الْآخَرُ وَكَانَ عَثِي بِالْنَدِيمة ، فَالُولُ يَارَسُولَ اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ وَلَا يَمْ مَنَ الْبَوْلُ ، وَأَمَا الْآخَرُ وَكَانَ عَثِي بِالْنَدِيمة ، وَأَمَا الْآخَرُ وَكَانَ عَثِي بِالْنَدِيمة ، وَالْمَا اللهُ وَلَم اللهِ اللهُ عَلَى الْقَدَبُرَ مِنْ ، قَالُولُ يَا نَبِي النَّه وَلَم اللهُ وَلَم اللهُ عَلَى الْقَدْبُورَ مِنَ الْبُولُ عَلَى الْفَرَا يَدِي اللهِ وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَالله وَلَمَ الله وَلَم الله وَالَم الله وَلَم الله وَالله الله وَلَم الله وَالله الله وَالله الله وَالَع مَا الله وَالله الله الله وَالله الله الله وَا الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله اله

ثنا أبوعوانة عن سلمان الأعمش عن أبى صالح عن أبى هويرة \_ الحديث » على غريبه كلما أبى في عـدم النزه من البول و ترك النحرز منه لأنه مفساء للصلاة على تخريجه كلما رجه . ك ) وسنده أحيد وصححه ابن خزيمة

شنا معان بن رفاعة حدانى على بن يزيد قال سمعت القاسم أبا عبد الله حدانى أبى ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدانى على بن يزيد قال سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبى أمامة الحديث » حجل غريبه في الله و الحل النقيل ، والمعنى أنه علي الله المورد في سمعه صوت نعالهم وهم يمشون وراءه جلس حتى لحقوا به فقدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه من الدكبر، وفي ذلك من التواضع وكرم الأخلاق وقم النفس ما فيه ، وإن كان علي الله مصوما من الكبر وكل ما يشين الانسان ، ولكنه فعل ذلك ليتأسى به غيره (٣) أي خضراء ، وفي رواية الله عمل من حديث ابن عباس فدعا بعسيب رطب، والعسيب عملتين بوزن فعيل، هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فان فدعا بعسيب رطب، والعسيب عملتين بوزن فعيل، هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فان من حديث أبي رافع بسندضعيف أن الذي أناه بالجريدة بلال ولفظه «كنا مع النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي عبارة إذ سمع شيئا زَ فَر ، فقال لبلال ائتنى بجريدة خضراء الحديث ( فان قيل ) تقدم في جنازة إذ سمع شيئا زَ فَر ، فقال لبلال ائتنى بجريدة خضراء الحديث ( فان قيل ) تقدم

لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ ٱللهُ ، قَالَ وَلَوْلاَ تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمُ (١) أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي ٱلْخُدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ لَلْمَا مُعَالِّمَ وَلَوْلاً تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمُ اللهِ عَلَى الْخُدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ

(٣١٤) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَيْدِهِ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَيْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ ٱثْنَوْ نِي مِجَرِيدَ تَبْنِ ، تَجْمَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَٱلْأُخْرَي عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ ٱثْنَ يُخَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَمْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَيْلَ يَا لَنَ يُعَلِّقُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَمْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُونَ (٢)

(٣١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَا اِسَامَعَ سُلَمَانَ بْنِ صُرَدِ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرُوا رَجُلاً مَاتَ مِنْ بَطْنِهِ (٣) قَالَ

فى حديث أبى بكرة أنه الذى أتى بها الى النبى عَيَّلَيْتُهُ فكيف الجمع بينهما ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن الواقعة تمددت والله أعلم (١) أى تقلبها وعدم ثباتها على حالة واحدة وتزيدكم فى الحديث الخ حَيِّ يَحْرِيجِه ﴾ ( طب ) وفى اسناده على بن يزيد فيه كلام

(۲۱۶) عن أبي هريرة حق سنده ﴿ مَرْتُ عَبِدَالله حداني أبي ثنا مجمد بن عبيد عن يزيد يدى ابن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة \_ الحديث ﴾ حق غريبه ﴾ عن يزيد يدى ابن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة \_ الحديث ﴾ حق غريبه ﴾ كيذا (٢) بضم أوله وثانيه وتشديد الواو مضمومة أيضا أي نداوة (قال صاحب النهاية) كيذا جاء في مسنداً حمد وهو غريب، إنما يقال ندي الشيء فهو ند وأرض نديَّة وفيها نداوة اه. والمعنى أن الله عز وجل يخفف عن الميت بعض عذاب القبر مدة بقاء الرطوبة في الجريدتين حقي بخريجه ﴾ أورده الهيثمي وقال رواه أحد ورجاله رجال الصحيح اه. ﴿ فلت ﴾ وأورده أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه باسناد جيد

( ٣١٥) عن عبد الله بن يسار حي سنده هي حرش عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار \_ الحديث » حي غريبه هي (٣) قيل هو أن يميته الا مهال وقيل الاستسقاء (قال في النهاية) أي الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه ؛ وقال القرطبي في التذكرة فيه قولان (أحدها) أنه الذي يصيبه الذرب وهو الا سهال (والذاني) أنه الاستسقاء ، وهو أظهر القولين فيه لأن المرب تنسب موته الى بعلنه ، يقولون قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه في حوفه ، وصاحب الاستسقاء

فَكَأَنَّمَا ٱسْتَهَيَا أَنْ يُصَلِّياً عَلَيْهِ ، نَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَلَمْ يَتَكُلِ ٱلنَّبِي عَيَّلِيَّةُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَإِنهُ لَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ ؟ قَالَ ٱلْآخِرُ بَلَىَ

## ~ى فعال رابع فى ما جاد فى صفطة القبر ى ا

(٣١٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ ٱللهُ عَنْهُ (١) حِينَ تُوفُقِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عِلَيْهِ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١) حِينَ تُوفُقِي مَعَ رَسُولُ قَالَ فَلَمَّا صَلَّي عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ وَوُضِعَ فَي قَبْرِهِ وَسُوتِي عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ أَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا مَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَحْنَا طَوِيلاً ، ثُمَّ كَبَّرَ فَكَ بَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَحْنَا وَاللهُ لِمَ سَبَّحْنَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَقَ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهِ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا رَسُولُ اللهُ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا وَسُولَ اللهُ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا وَسُولَ اللهُ لِمَ سَبَحْنَ ثُمُ كَبَرْنَا ، فَقَيلَ يَا وَسُولُ اللهُ لِمَ سَبَحْنَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ لَهُ مَا اللهُ عَلَى هَذَا ٱلْفَيْدِ الْسَالِيلِ فَعَرَاهُ وَيَنَا لَقَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا ٱلْفَيْدُ اللهُ الْمَالِيلِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا ٱلْفَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ مَاللهُ لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قل أن يموت إلا بالذرَب، فكأنه قد جم الوصفين، والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضراً وذهنه باقيا إلى حبن موته، بخلاف من يموت بالسام والبرسام والحميات المطبقة أو القولنج أو الحصاة فتغيب قلوبهم لشدة الآلام ولورم أدمغتهم ولفساد أمنجها، فاذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف بالله اه حيث تحريجه سيمه (نس حب . مذ) وقال هذا حديث حسن غريب

شنا أبى عن ابن استحاق حدثنى معاذ بن رفاعة الأنصارى ثم الزرق عن محمود بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الجموح عن جار بن عبد الله \_ الحديث » حقى غريبه يحمد (١) هو سيد الأوس الأنصارى الصحابي من السابقين الى الاسلام من أهل المدينة؛ أسلم سعد على يدمصعب الأوس الأنصارى الصحابي من السابقين الى الاسلام من أهل المدينة؛ أسلم سعد على يدمصعب ابن عمير رضى الله عنه حين بعثه رسول الله علي قبله مهاجرا إلى المدينة يعلم المسلمين أمور دينهم ، فلما أسلم سعد قال لبنى عبد الأشهل كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تعلموا ، وكان من أعظم النياس بركة في الأسلام ومن أنه عهم لقومه وشهد بدراً وأحداً والحديث، وتوفى شهيدا عام الحندق من جرح أصابه، وثبت في الصحيحين ومسند الأمام أحد أن النبي عين الله الهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ، وسيأتي ذكر مناقبه في كتاب مناقب الصحابة أن هذا عام الحدا له المال والطالح ، فالصيالح يضمه القبر ضمة برفق وإشفاق عليه ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن هذا عام المصالح والطالح ، فالصيالح يضمه القبر ضمة برفق وإشفاق عليه ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن هذا عام المصالح والطالح ، فالصيالح يضمه القبر ضمة برفق وإشفاق عليه ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن هذا عام المصالح والطالح ، فالصيالح يضمه القبر ضمة برفق وإشفاق

حَتَّى فَرَّجَهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ

(٣١٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ لِلْهَبْزِ ضَيْهَا مَنْهَا مَنْهُا مَنْهَا مَنْهُا مَنْهَا مَنْهَا مِنْهَا مَنْهَا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مَنْهُا مِنْهُا مَنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مَنْهُا مُنْهُا مَنْهُا مَا مَنْهُا مَا مُنْهُا مَا مِنْهُا مُعْمُلُونُ مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مِنْهُا مَا مُنْهُا مُنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مُنْهُا مِنْ مُعْلِقُونُ مِنْ مُعْلِقُونُ مُنْ مُعْلِقُونُ مُنْ مُعْلِقُونُ مُنْ مُعْلِقُونُ مُنْ مُعْلِقُونُ مُنْ مُعْلِقُونُ مُعْلِقُونُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِقُونُ مُعْلِمُ مُعْمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

والطالح يضمه ضمة تختلف منها أضلاعه ، وسيأتي في حديث عائشة أن ضمة القبرلاينجو منها آحد (وروى ابن أبي الدنيا عن عجد التيمي) قال كان يقال ضمة القبر إيما أصلها أنها أمهم (يعني الا رس / ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة ، فلما ردوا اليها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها ، فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق ، ومنكان عاصياضمته بعنف سخطامنها عليه لرمها حي تخريجه على أخرجه أيضا الطهراني في الكبير وسنده جيد (٣١٧) عن مائشة على سنده الله حدثي أبي ثنا يحي عن شعبة ثنا سعد بن ابراهيم وابن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن نافع قال ابن جعفر عن إنسان عن عائشة عن النبي مُسَلِّقَة \_ الحديث » عن غريبه كله (١) بفتح الضاد المعجمة ، و مناه النقاء جانبي القبر على جسد الميت (٢) قال أبو القـاسم السعدي لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله الى قبره ثم يعود الى الانفساح له ، قال والمراد بضفط القبر التقاء جانبيه على جسد الميت ﴿ وقال الحكيم الترمذي ﴾ سبب هذا الضفط أنه ما من أحد إلا وقد أُلمَّ بذنب ما فتدركه هذه الضغطة جزاء له ، ثم ندركه الرحمة ، وكذلك ضغطة سعدين معاذ في التقصير من البول ﴿ قال الحافظ السيوطي ﴾ قات يشير الى ما أخرجه البيهتي من طريق ابن اسحاق حدثي أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله مَيُنَالِيَّةٍ في هذا ؟ فقالوا ذكر لنا أن رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ سئل عن ذلك ، فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول، وقال ابن سعد في طبقاته أخبر شبابة بن سوَّار أُخبرني أبو معشر عن سعيد المقدى قاللما دفن رسول الله علي سعداً قال لو يجا أحد من ضغطة القبرلنجا سعد، ولقدضم ضمة اختلانت منها أضلاعه من أثر البول ﴿وأخرج البيهقى﴾ عن الحسن أن النبي عِيْسُتُنْكُوْ قالحين دفن سعد بن معاذ انه ضم في القبر ضمة حتى صارمثل الشعرة فدعوت الله أن يرفعه عنه ، وذلك بأنه كان لا يستبرىء من البول ، ثم قال الحكيم ، وأما الأنبياء فلا يعلم أن لهم في القبورضمة ولا سؤ الالمصميم ﴿ وقال النسني ﴾ في محرالكلام المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر ويكون له صفطة القبر ، فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه تنعم بنعمة الله ولم يشكر النعمة حي تخريجه على ﴿ نَسْ . هِنْ ) وغيرها وسنده جيد

(٣١٨) عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَهَانِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ عَيَّالِيًّا فَي عَنْ حُدَيْفَةً بْنِ ٱلْيَهَانِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِي عَيَّالِيَّا فِي جُعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمْ قَالَ يُضْغَطُ فَي جُعَلَ يَرُدُ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمْ قَالَ يُضْغَطُ ٱلْمُؤْمِنُ فِيه (') ضَغْطَةً تَرُولُ مِنْهَا حَمَا عَلَهُ وَيُمْ لَأُ عَلَى ٱلْكَافِرِ نَارًا، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْرِرُ كُمْ فِيهِ اللهِ عَبَادِ ٱللهِ ؟ الْفَظُ ٱلْمُسْتَكُمْرُ (') أَلاَ أُخْرِرُ كُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ ٱللهِ ؟ الْفَظُ ٱلْمُسْتَكُمْرُ (') أَلاَ أُخْرِرُ كُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ ٱللهِ ؟ الضَّعْيفُ (") أَلْمُسْتَغْمُهُ فَي أَلْهُ لِأَبَرُ ٱللهُ تَسَمَهُ (") أَلْمُسْتَغْمُهُ فَي ٱللهِ لَأَبِرُ اللهُ تَسْمَهُ أَنْ اللهُ مَسْمَهُ أَلَهُ لَا أَنْهُ لَا أَلَهُ لَا أَلَهُ لَا أَلُهُ لَا أَلَهُ لَا اللهُ تَسْمَهُ أَلْهُ لِللهُ عَلَى اللهُ لَا أَلْهُ لَا اللهُ تَسْمَهُ أَلَهُ لَا لَهُ لَا اللهُ تَسْمَعُ عَلَى اللهُ لِللهُ اللهُ المُعَلَّالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

( ٣١٨ ) عن حذيفة على سنده على صَرْثَتَ عبد الله حدثي أبي ثنا موسى بن داود ثنا مجد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن حذيفة بن اليمان ــ الحديث » مَوْ غريبه ﷺ (١) أي المرتكب « وقوله حمائله أي غواتقه وصدره (٢) الفظ هو الغليظ القلب الجافى، والمستكبر هو صاحب الـكبر، وهو بطر الحق وغمطالناس والاستهانة بهم واعتقاداً نهم دونه (٣) هو الفقير الذي لا يملك شــيئًا من الدنيا ولا قوةً في الجسم ولهذا وصف بالمستضعف بفتح العين، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجرءون عليه لضمف عاله في الدنيا يقال تضمفه واستضمفه ( ٤ ) الطمر الثوب الخلـَق ( ٥ ) معناه لوحلف يمينا طمعاً في كرمالله تعالى بأبراره لأبره ، وقيل لودعا لا حابه ، يقال أبررت قسمه وبررته، والاُ ول هو المشهور، والجم أن هذه المزية لا تكون إلا لمن كانصالحًا تقيا متواضعًا لله غير متصنع ، و إلا فهو من شياطين الأنس كما يوجد الآن كثير من هذا الصنف ، أما الصنف الأول فوجوده نادر حملٌ تخريجه ﴾ أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه عهد بن جابر ضعيف اه ﴿ قَلْتَ ﴾ رُوى القسم الثاني منه المختص بشرعباد الله وخيرهم الشيخان وغيرهما ﴿وهذا الحديث﴾ مما حكم عليه ابن الجوزى بالوضع وذبُّ عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه « القول المسدد في الذب عن المسند للأمام أحمد » بعد ذكر الحديث وسنده ﴿ قال رحمه الله ﴾ قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصبح ، مجد بن جابر قال يحيي ليس بشيء، وقال أحمد لا يحــدث عنه إلا من هو شر منه (قال الحافظ) وأبو البحتري اسمه سعيد بن فيروز لم يدرك حذيفة، ولكن مجرد هذا لايدل على أن المتن موضوع فان له شواهد، أما القصة الأولى فشاهدها في أحاديث كثيرة لا يتسم الحال لاستيعابها، وأما القصة الثانية فشاهدها في الصحيحين منحديث حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله عَسْمَانَةُ يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كلءتل جو ّاظمستكبر، وفيرواية أبي داود « لايدخلالجنة الجوآط» قال والجواظ الغليظ الفظ ،وفي المستدرك للحاكم والأوسط للطبر إني بأسنادحسن

عن سراقة بن مالك بن جعشم أنرسول الله عَلَيْكُ قَالَ أَلَّا أَخْبُرُكُ بأَهْلِ الجُّنَّةِ وَاهْلِ النَّارِ؟ قلت بلي ، قال أما أهل النار فكل جو َّاظ مستكبر ، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون اه ماناله الحافظ ﴿ وَوَائِدَ البَّابِ ﴾ ﴿ عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما ﴾ أن النبي مُثَلِّلَتُهُ يُومُ دفن سعد بن مماذ وهو قاعد على قبره ، قال لو نجا أحد من فتنة القبر أو مسألة القبر لنحا سمد بن معاذ واقد ضم ضمة ثم أرخى عنه ، رواه الطبراني في الـكبير والأوسط ورجاله مو ثقون ﴿ وعن أنس بن مالك ﴾ رضي إلله عنــه قال توفيت زينب بنت رسول الله ﷺ فخرجناً معه فرأينا رسول الله عَيْنَا في مهما شديد الحزن فجملنا لا نكامه حتى انتهينا الىالقبر فاذا هو لمية رغ من لحده ، فقمد رسول الله عليالية وقمدنا حوله ، فحدث نفسه هنيهة وجمل ينظر إلى السماء، ثم فرغ من القبر فنزل رسول الله ﷺ فيه فرأيته يزداد حزَّنه، ثم إنه فرغ فخرج فرأيته سُمرٌى أي عنه وتبسم عَلَيْكِ ، فقلنا يا رسول الله رأيناك مهمّا حزينا فلم نستطم أَن وَكَامِكُ ، ثُم رأ يَمْآكُ سُرَّى عَنْكَ فَلِم ذَلِكَ ؟ قال كُنْتَ أَدْكُرْضِيقَ القَبْرُ وَغُمِهُ وَضَعَفُ زينْبُ فكانذلك يشقُّ على ، فدعوت الله عز وجل أن يخفف عنها ففعل، ولقد ضغطها ضغطة سمعها مَن بينَ الحَافةين ، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف ﴿ وعن أبي أبوب الأنصاري ﴾ رضي الله عنه أن صبياً دفن فقال رسول الله عَلَيْكُ إلو أفلت أحد من ضمـة القبر لأفلت هذا الصبي ، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ﴿ وعن أنس ﴾ رضى الله عنه أن النبي سَلِيَالِنَهُ صلى على صَى أو صبية ، فقال لو كان أحد نجا منضفطة القبر لنجا هذا الصبي ، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ﴿ وعن أَبِي هريرة ﴾ رضي الله قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فجلس الى قبرمنها ، فقال ما يأتي على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي بصوت ذلَّـق طلَّـق ( أَي فصيح بليــغ ) يا ابن آدم كيف نميتني، ألم آملم أني ببت الوحدة . وبيت الغربة . وبيت الوحشة . وبيت الدود . وبيت الضيق إلا من وسعتي الله عليه ، ثم قال رسول الله عَلِيْكَ « القبر إما روضة من رياض الجنة أو حَفَرَة من حفر النار » رواه الطبراني في الأوسط وفيــه مجد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف ﴿ وعن حتى إن البهائم تسمع أصواتهم ، رواه الطبراني في الكبير وإسـناده حسن ﴿ وَعَن أَبِّي هريرة ﴾ رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْكِيْنُو أنه قال المؤمن في قبره في روضة ويرحب له قبره سبمين ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر ، أندرون فيما أنزلت هذه الآية « فانله مهيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » قالوا الله ورسوله أعلم، قال عذاب الكافر في قبره، والذي نفسى بيده إنه يسلط عليهم تسعة وتسعون تنينًا ؛ أتدرون ما التنين؟ قال تسع وتسعون حية، لكلحية سبمةرءوس، ينفخون فيجسمه ويلعنونه ويخدشونه آلىيوماالقيامة، رواهأ بويعلى

وفيه دراج وحديثه حدن واختلف فيه ، وهذه الأحاديث أعنى أحاديث الزوائد التي في هذا الباب، أوردها الميشمي جميعها وتكلم عليها جرحا وتعديلا حظ الأحكام ١٠٠٠ أعاديث الباب تدل على نبوت عذاب القبر وأنه واقع على الكفار مطلقا وعلى من شاء الله من الموحدين ، ﴿ وَفَهُمَا أَيْضًا ﴾ مشروعية التعوذمنعداب القبر وفتنته كاكان يتعوذالنبي ﷺ ، والمقصود من تعوذه تعليم أمنه وإلا فهو ﷺ معصوم من العذاب ﴿ وَفَيَّهَا أَيْضًا ﴾ ثبوت ضغطة القبر وآنه لا ينجو منها أحد إلا الأنبياء لمصمتهم كما قال الحكيم الترمذي ، وما ذكرنا من الاحكام هو مذهب أهل المنة ، وقد تظاهرت عليه دلائل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ أما الكتاب فقد قال الله عزوجل «الناريعرضون عليهاغدوا وعشيا» وأما المنة فما ذكر في الباب من الأحاديث الصحيحة عن النبي وليسلم من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه ، وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجبقبوله واعتقاده ، ولم يخالف في ثبوت عذاب القبر إلا الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة فأنهم نفوا ذلك ( قال النووى ) رحمه الله ، والمعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعدإعادة الروح اليه أو الى جزء منه ، وخالف فيه محد بن جرير وعبدالله ابن كرام وطائمة فقالوا لايفترط إعادة الروح (قال أصحابنا) هذا فاسدلاً في الألم والا حساس إنما يكون في الحيي ( قال أصحابنا ) ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كانشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيثان البحر أو نحو ذلك ، فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك ، فكذا يعيد الحياة الى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته المباع والحيتان اه ( وقال الحافظ ابن القيم ) رحمه الله في كتابه الروح ، أما عذاب القبر فِي أَعادَنَا الله منه ، ولا خلاف ببن أهل السنة فيه لنبوته في الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المتواترة أي تواترا معنويا ، فني صحيح مسلم وجميع السنن ﴿ قلت ومسند الأمام أحمد أيضا ﴾ عن أبي هربرة أن النبي عِنْ الله عَلَيْكُ قال ادا فرغ أحدكم من المشهد الأخير فليتعوذ بالله منأربعمن عذاب جهنم . ومنعذاب القبر. ومنفتنة المحيا والمهات . ومنفتنة المسيح الدجال، وفي صحيح مسلم أيضًا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن «اللهم إني أعوذبك من فتنة المحيا وأعوذبك من فتُّنة المات . وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وذكر الحافظ ابن القيم ما تقدم في أحاديث الباب وزاد شيئًا من أحاديث الا سراء لما فيها من الأدلة على ذلك ، ثم قال وهذا كما أنه مقتضى الأحاديث الصحيحة فهو متفق عليــه بين أهل السنة ( قال المروزي ) قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل لا ينكره إلا ضال مضل ( وقال ابن حنبل ) فلت لأبي عبدالله في عذاب القبر ، فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بكل ما جاء عن النبي عَلَيْكُ وَ

بأسناد جيد . قال تمالى « وما آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنــه فانتهوا » قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ، وأن العبد يسئل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر ( وقال أحمد بن القاسم) قلت ياأبا عبد الله تقر بمنكر و نكير وبما يروى في عذاب القبر؟ قالسبحان الله لمم، نقر بذلكو نقوله قال ( يعنى الحافظ ابن القيم) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، فكل ميت أراد الله تعذيبه لماله ما أراده به قبر أولم يقبر، ولوصلُب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو أحرق حتى صار رمادا وذرى في الريح ، فسبحان دى القدرة الشاملة والعظمة الباهرة الكاملة ﴿وأما ﴾ محل العذاب فالروح والبيدن جميعاً لاتفاق أهل السنة ، فاذا مات العبد تبقى روحه منعمية أو معذبة تارة منفردة عن البدن إلا عند من شدد فقال إنما الروح الحياة ولا تبقى بعد فُراق البدن ، وتارةً تتصل به وهو متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين ، وهل يكون النعيم والعــذاب للبدن بدون الروح ؟ فيه قولان مشهوران لأهل الحديث وأهلالكلام ﴿ والحاصل ﴾ أن مذهب سلف الأمة أن المرء إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأنذلك يحصل لوحه وبدنه، وأنالروح تبتى بعدمقارقة البدن منعمة أومعذبة، وأنها تتصل بالبدنأحيانا يحصلله معها النعيم أوالمذاب، فاذا كان يوم القيامة الكبري أعيدت الأرواح الى الا جماد، وجميع هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة؛ ومعاد الابدان متفق الصلال قياسهم غيب الماك على شاهد الحال ؛ والجواب عن شبههم أنا نعلم أن الرسلصلوات الله عليهم وسلامه لم يخبروا بحيلة العقل،غاية ما يقال أنهم يخبرون بما لاتدركه العقول بمجردها كالغيوب من تفاصيل البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقل أصلاء بل كل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين (أحدها) أن يكون كذبا عايهم ( والثاني ) أن يكون دلك المقل فاسدا . قال الله تمالى « أفن يعلم أن ما أنول اليك من ربك الحق كمن هو أعمى » وهذا ينفع بأمور ملاكها أن تممن النظر فالسنة مع التابس بأنوابالافتقار والتضرع للملك الجبار حتى تفهم عن الرسول عَلَيْنَاتُهُ مراده من غير غلو " ولا تقصير ، فلا تحمل كلامه مالا يحتمله ولا تخرج به عن مراده ، وقد حصـل بأهمال ذلك من الضلال ما لايعلمه إلا الله ، وسوء الفهم عن الله ورسوله أصلكل بدعة وضلالة ، بل أصل كلخطأ في الأصول والفروع لاسيما إن أضيف اليه سوءالقصد، وإنك ربما مررت على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضَّع واحد ، وهذا إنما تعرفه إذا عرضتالاً راء على ماجاء به الرسول؛ وأما من عكسهذا الأمر فعرض

ما جاء به الرسول على ما اعتقده مما قلد فيه من أحسن الظن فهو في الضلال لاينفعه جدال ، فقد يتفق الغلط من المتبوع فيتبعه مقلده إحسانًا للظن أو لسوء تصد ، نسأل الله العافية من ذلك وأن لا يكانا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحدمن خلقه إنه حسبنا ونعم الوكيل . وقد ذكر الحافظ ابن القيم هنا أموراً مهمة آثرت نقلها لأهميتها وهي ﴿الأمرالأُول﴾ أن الله جمل الدور ثلاثة · دار الدنيا . ودار البرزخ . ودار القرار ، وجمل لـ كل دار أحكاما تختص بها ؛ وركب هذا الأنسان من بدنو نفس ﴿ وجعل أحكام دار الدنيا﴾ على الا بدان، والارواح تبع لها، ولهذا جعل الاحكام الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه ﴿ وجعل أحكام البرزخ ﴾ على الأرواح، والأبدان تبع لها ، فكما تبعت الأرواح الا بدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرتأسبابالنعيم والعذاب. تبعت الأبدان الأرواح في القبور في نعيمها وعذابها؛ والأرواح حينتُذ هي التي تباشر العذاب والنعيم ، فالا بدان هنا ظاهرة ، والا رواح خفية والأُبدانكالقبور لها ، والأرواج هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيما وعذابا كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى الأرواح كذلك ﴿ وجعل أحكام الدار الآخرة ﴾ على الأرواح والأبدان معاً ، فأحط بهذا الموضع علما يَزْلُ عنك كل إشكال ، وقد أراك الله تعالى نموذجا في الدنيا من حال النائم، فان ما ينعم به أو يعذب يجرى على روحه أصلا، والبدن تبع له ، وقد يتعدى أثر. الى البدن تأثيرًا مشاهدا ، فيري النائم أنه عذبأو نعم فيصبح وأثر ذلك في جسمه ونحو ذلك ( ذكر الحارث بن أسد المحاسبي) وأصبغ وخلف بن القاسم وجماعة عن سعيد بن سلمة قال بينا امرأة عندعائشة إذ قالت بايعت رسول الله مُسْتَلِيِّة على أن لاأشرك بالله شيئًا ولاأسرق ولا أزني ولا أقتــل ولدى ولا آتى ببهتان افتريه بين يدى ورجلي ولا أعصى في معروف فوفيت لربي، فوالله لايمذبني الله تعالى، فأناها في المنام ملك فقال كلا، إنك تتبرجين. وزينتك تبدين. و خيرك تكدرين. وجارك تؤذين. وزوجك تعصين، ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها فقال خمس بخمس؛ ولوزدت زدناك، فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها ( وقال عبـــد الرحمن ابن القاسم) صاحب مالك سمعت مالكا يقول إن يعقوب بن عبد الله بن الأشيج كان من خيار هذه الا مة نام في اليوم الذي استشهد فيه فقال لا صحابه إني قد رأيت أثرا ولأخبرن به ، إنى رأيت كأنى ادخلت الجنة فسقيت لبنا، فاستقاء فقاء اللبن واستشهد بعد ذلك ( قال ابن القاسم ) وكان في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه ، وقد سمعت غيرمالك يذكره ويذكر أنه معروف ، فقال إني رأيت كأني أدخلت الجنــة فسقيت فيها لبنا ، فقال له بعض القوم

أقسمت عليك الا تقايأت، فقاء لبنا يصالمد وما في السفينة لبن ولاشاة ( يصلد أي يبرق ) (وذكر مسمدة في كمتابه) عن ربيع بن يزيد الرقاشي قال أناني رجلان فصمدا الى قاغتابا رجلا فنهيها، فأتاني أحدها بعددتك فقال إني رأيت في المنام كأن زنجياً أتاني بطبق عليه جنب خنرير ولمأرلجا قط أسمن منه فقال لي كل ، فقلت آكل لحم خنرير؟ فتهدد في فأكات فأصبحت وقد تغير في، فلم يزل يجدالريح في فه شهرين ( قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ) وأعجب من ذلك أنك ربما رأيت النائم يقوم ويضرب ويبطش وينكلم كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك ، لكن الحكم لمأَّجري على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه اسيقظ، فاذا كانت الروح هنا تتألم وتتنعم فيصل ذلك إلى البدن بطريق الاستتباع، فني البرزخ أقوى ، فإذا كان يوم الحشر صارالحكم على الأرواح والأحساد مماكل منهماأ صل فى ذلك ، ومتى أعطيت هذا الموضع حقه لاحت لك أسرار أخبار الرسول ﷺ عرب عذاب القبر ونعيمه، ومن أشكل عليه شيء من ذلك فن غلظ كمده ورداءة فهمه ونقده، (وأغرب من ذلك) أنك ترى النائمين فوراش، هذا روحه في نميم وهذا روحه في عذاب، ورعا استيقظا أوأحدهاوأثر ذلك موجودولاشعور لأحدها عافيه الآخر ﴿ الأمرالثاني ﴾ أن الله تعالى حجب أمر الآخرة وما كان متصلابها عن إدراك المكافين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته ليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ، فأول ذلك نزول الملائكة على المحتضر على الحيئات التي تقدمت في الأحاديث، وقد يسلمون عليه فيرد عليهم بلفظه أو إشارته، وربما سأل من عنده عنهم من أين هؤلاء الرجال الحسان ونحو ذلك ، وكل من امتدت حياته في هذه الدار رأى من ذاك مايغنيه عن الأخبار ، ويكني من ذلك قوله تعالى « حتى إذا بلغت الحلقوم وأ نتم حينتُذ تنظرون ونحن أقرب اليــه منكم ولـكن لا تبصرون » أي أقرب بملائكتنا ورسلنا وغير ذلك من قبض الروح وخروجها والشماع الذي يخرج معها والريح الطيباً والخبيث وهو غير مرئى لناولا محسوس وهو فيهذه الدار، ثم تأتي الروح فتشاهد غمل الميت وتكفينه وحمله ( روى البخارى.) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أرم رسول الله مُنْتَكِيْرُ قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أغناقهم ، فان كانت صالحة قالت قدموني ، وإن كانت غيرصالحة قالت يا وبلها أين تذهبون، بها يسمع صوتها كل شيء إلا الا نسان ، وقد ثبت نحو هذا في هذه الدار واطلع الله عليه بعض من اختار ، فهذا حبريل كان ينزل على النبي عَلَيْكُمْ ويتمثل له رجلا يكلمه نارة بكلام الرجال ونارة مثل صلصلة الحرس ويدارسه القرآن ؛ ويشاهد الصحابة من النبي عَلَيْكَاتُهُ من الأحوال الاضطرارية الطبيعية ما يعلم بها مجيئه اليه قطعا من غير إخبار، ولا يسمعون كلامه ولا يرون شخصه ، وربما رآه

بمضهم كما في صحيح الأخبار، فقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتصيح بهم ويراهم الكفار ويسمعونهم كما أخبر كثير منهم بذلك بعد إسلامه، ولا يسمم ألمسلمون ولا برونه، وكل من له نظر في كتب السنة الصحيحة قطّم بذلك ، وهذه الجن تتكلم بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم ، والعبد أضعف أثرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر وربما الأنسان من العدم وجعله حيا عالما سميما بصيرا بعدأن لمبكن شيئا مذكورا أن يجمع أجزاءه بعد أن تفرقت رمادا في هواء البر والبحر وفي حواصل الطير وبطون السباع، ويجمل للروح اتصالاً بها لتحس بالعذابِ والنعيم ، فقد أرانا أعجب من ذلك بأن جعل في الجمادات شعورًا . وإدراكا، فقد صح أنه عُسِيلًا كان يسمع تسليم الحجر والشجر عليه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل والحصى في أيديهم ، وأما حنين الجذع فأشهر من أن يذكر ﴿ الآمر الثالث ﴾ اتساع القبر وضيقه و نوره وظامته أمر معلوم من الدين بالضرورة لا مرية فيه لمتشرع ، ثم ذكر جملة أحاديث في الصحيحين وغيرها وتقدمت في باب هول القبر وفتنته والسؤال فيه وشدته ، وفيها أنه يفسيح للمؤمن في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضرا الى يوم يبعثون، والكافر بعكس ذلك، وذكر من أحاديث هذا الباب شيئًا كشيرًا، ثم قال واتساع القبر للروح بالذات والبدن تبع لها، فيكون البدن في لحد أَضيق من ذراع ، وقد فسحله مداِصره تبعا لروحه قال﴿ وقد أُحبرنا بِعض الصادقين﴾ أنه حفر ثلاثة أُقبر ، فلما فرغ منها اضطجع ليستريح فرأىفيما يرىالنائم ملكين نزلافوقفا على أحد الأقبر ، فقال أحدهما لصاحبه اكتب فرسخا في فرسخ ، ثم وقفا على الثاني ، فقال اكتب ميلاً في ميل ، ثم وقفا على الثالث فقال أكتب فترا في فتر، ثم انتبه عجيء برجل غريب لا يؤبه له فدفن في الأول، ثم جيء برجل آخر فدفن في الثاني، ثم جيء بامرأة مترفة من وجوه البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق الذَّي سمْـته فترفي فتر ؛ والفتر بالفاء المكسورة والفوقية الساكنة، ما بين رأسي الابهام والسبابة ﴿ الامرِ الرابع ﴾ أن الميت إذا وضع في لحده ودفن لم يخجب التراب الملائكة عن الوصول اليــه ، بل لو نقر له حجر وأودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصولهم اليه ، فإن هذه الأجسام الكثيفة لاتمنع خرق الأرواح لما ، وأنت ربماشاهدت من الجن في ذلك العجائب ، وقد جمل الله الحجارة والتراب للملائكة عمرلة الهواء للطير ﴿ الا مر الخامس ﴾ أن النار التي في القبر والخضرة ليستا من نار الدنيا ولا نباتها ولا يحس به أهل الدنيا ، فالله تعالى يحمى على الميت ذلك التراب وتلك الحجارة التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حراً من نار الدنيا بمالايملمه

إلاالله ، ولو مسما أهمل الدنيا لم يحسوا بذلك ( بل أعجب من هذا ) أن الرجلين يدفنان آحدها إلى جنب الآخر ؛ وهذا فيحفرة من حفر النار لايصل حرها إلى جاره ، بل ربماكان في روضة من رياض الجنة ، وقد أرانا الله تعالى من آثار قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك ، لكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا منوفقه الله ، فكيف ينكر في الحكمة الألهية اسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ما يريد الله عز وجل اخفاءه حتى إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عيانا ، وقد يطلع على ذلك بعض عبيده ، ولو اطلع الكل عليه لزالت حكمة التكليف والأيمان بالغيب، ولا تدافن الناس كا في الصحيحين في حديث زيد بن ثابت ﴿ قلت ﴾ تقدم في أحاديثالباب من رواية الأمام أجمد بلفظ «لولا أن لا تدافنوا للدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر » وتقدم أيضًا من رواية أنس بلفظ « لولا أن لاتدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم منعذاب أهل القبور ما أسمعني » ﴿قَالَ ﴾ ومرذلك كله أنما في البرزخ من النبات والنار والسعة والضيق ليس من جنس المعهود في الدنيا ، فلا ماذم من سؤال الملكين الميت ولوكان بين الناس ملتي أو على جذع مصاوبا ويعذبانه أو ينعانه ولا يحس الناس بذلك ، هذا الواحد منا ينام إلى جنبه صاحبه فيعلب في النوم بما قد يرى أثره عليه بعد أن يستيقظ ، وليس عند من الى جنبه علم بذلك البتسة ؛ ﴿ وحد ثني صاحبنا أبوعبد الله عدين الوزير الحراني أنه خرج من داره بعد المصر بآمد إلى بستان ، قال فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فاذا قبر خرج منه جمرة نار مثل كور الزجاج والميت في وسطه ، فجملت أمسح عيني وأقول أنائم أنا أو يقظان ، ثم النفت إلى سور المدينة وقلت والله ما أنا بنائم ، ثم ذهبت إلى أهلى وأنا مدهوش فأتونى بطعام فلم أستطع الأكل، ثم سألت عن صاحب القبر فاذا هو مكاس قد توفى في ذلك اليوم (وذكر ابن أبي الدنيا ) في كتاب القبور عن الشعبي أن رجلا قال للنبي وَلِيْكُونُ مردت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به ذلك فقال رسول الله عليالية ذلك أبو جهل بن هشام يفعل به إلى يوم القيامة ﴿ وَذَكُرُ مَنْ طَرِيقَ حماد بن سلمة ﴾ عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بيما أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا محتقب أداوة إذ مررت بمقبرة، فاذا رجل خارج من قبره يلمهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها ، فقال يا عبد الله انضح فوالله ما أدرى أعرفني باسمى أو كما يدعو الناس ، فحرج آخر فقال يا عبد الله لا تنضح ، ثم احتذب السلسلة فأعاده في قبره ﴿ قال وحدثني أَبِي ﴾ أخبرنا موسى بن داودأخبرنا حماد بنسلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فاذا برجل قد خرج من قبره

يلتهب ناراً مصفدا في الحديد ، فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح ، وخرج آخر يتلوه فقال يا عبــد الله لا تنضح يا عيد الله لا تنضح ، وغشى على الراكب وعدلت به راحلته إلى الدوج وأصبح وقد ابيض شعره ، فأخبر عُمان بذلك فنهي أن يسافر الرجل وحــده ﴿ قَلْتَ ﴾ حديث ابن عمر أورده الحيثمي في مجمع الزوائد ولفظه ( عن ابن عمر رضي الله عنهما) قال بينا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسله ، فناداني ياعيدالله اسقني فلا أدري أعرف اسمى أودعاني بدعاية العرب، وخرج رجل من ذلك الحفير في يده سوط فناداني لا تسقه فانه كافر ، ثم ضربه بالسوطحتي عاد إلى حفرته ، فأتيت النبي عَلَيْكِلْةٍ مسرعاً فأخبرته فقال لي أُو قد رأيته ؟ قلت نعم ، قال ذاك عدو الله أبو جهل بن هشــام وذاك عذابه الى يوم القيامة ( قال الهيشمي ) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عد ابن المغيرة وهو ضعيف اه . قال الحافظ بن القيم (وذكر عن حصين الأسدى ) قال سمعت مرثد بن حوشب قال كنت جالسا عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شق وجهه الفواحش، فلماوقع الطاءون قلت احرج الى ثغر من هذه الثغور ثم رأيت أن احفرالقبور فأنى لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبرا وأنا متكيء على تراب قبر آخر إذ جبيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك القبر وسوَّوا عليه ، فأقبل عليه طيران أبيضان مثل البعيرين سقط أحدها عند رأسه والآخر عندرجليه ، ثم أثاراه ثم تدلى أحدها في القبر والآخر على شفيره، فجئت حتى جلست على شفير القبر وكنت رجلاً لا يملأ جوفي شيء ، فسمعته يقول ألست الزاروأصهارك في أو بين ممصرين تسحبهما كبرا تمشى الخيلاء ، فقال أنا أضعف من ذلك ، فضر به ضربة امتلاً القبرحتي فاض ماء ودهنا ؛ ثم عاد وأعاد عليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات كل ذلك يقول ذلك ، ويذكر أن القبر يفيض ماء ودهنا ، قال فرفم رأسه فنظر إلى فقال انظروا أين هوجالس نكسه الله، تم ضرب جانب وجهى فسقطت فمكثت ليلتي حتى أصبحت ، ثم اخذت أنظر إلى القبر فاذا هو على حاله . فهذا ماء ودهن في رأى المين لهذا ، وهما نار تأجيج للميت كما أخبر وَلَيُطَلِّنُهُ عن نار الدجال أنها ماء بارد وعن مائة أنه نار تأجيج ( وقيل لنباش) قد تاب ما أعجب ما رأيت قال نبشت رجلا فاذا هو مسمر بمسامير في سائر جسده ومسماركبير في رأسه وآخرفي رجليه ( وقيل لآخر) قال رأيت جمجمة إنسان مصبوبا فها الرصاص ﴿ الآمر السادس ﴾ أن يعلم أن عذاب القبر ونميمه عبارة عن عذاب البرزخ ونعيمه، وهو مابين الدنيا و الا خرة ، و إنما أضيف إلى القبر باعتبار الغالب فالمصلوب والغريق والحريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه، حتى لو علق

العاصي على رءوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه، ولوألقي الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه ، فيجعل النار على هذا برداً وسلاما والهواء على ذلك نارا وسموما ، فعناصرالعالم ومواده منقادة لربها يصرفها كيف يشاء كما صرفها فيما نشاهد بخاق هذه القوى فيها بعد أن لم تـكن، تبارك اسمه وعزت مشيئته وتمالت قدرته وجات قوته ﴿ وأما هلذُ كِرَ في القرآن ﴾ فنعم فيقوله تعالى « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطُوا أيديهم أخرجوا أنفسكم . اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيانه تستكبرون » فخاطبوهم عند الموت بقولهم ( اليوم تجزون ) وفي قوله ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالهذاب » فذكر عذاب الدارين ذكر اصريحا لايحتمل غيره ، وفي قوله أهالي « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » احتجبها ابن عتاب على عذاب القبر ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ إنما المراد بهذا المذاب في الدنيا بالقتل والقحط والأسروغيرها بدليل قوله «لعلهم يرجعون» أي عن الكفر ﴿ قيل ﴾ حبر الا ممة وترجمان القرآن يقول ذلك، وهو أدق فهما وأغزر علما، وتقرير قوله أن قوله تعالى « من العذاب الأدني» يدل على أنه يبقى بعد ما يذوقونه منه في الدنيا بقية يذوقونها بمدالموت،والمذاب الأكبر بعدالحشر، وهذا نظيرقوله على فيفتح له طاقة الىالمار فيأتيه من حرها وسمومها ، فإن الذي يصـل اليه بمض ذلك ويبقى أكثره ﴿ وأما هل هو دائم أو منقطع ﴾ فهو نوعان ( أحدها دائم ) وهو عذاب الكفار وبعض العصاة لقوله تمالي في آل فرعون « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » وفي حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي عَلَيْكُ فهو يفعل به ذلك الى يومالقيامة ، وفي حديثاً بي هريرة في الذين ترضخ رءوسهم لا يفترعنهم ، وفي الصحيح عن أبي هريرة فيقصة الذي لبس يردين وجعل يمشى ويتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة ، وفي بعض ألفاظ حديثالبراء الطويل الماضي عند أجمد ثم يخرق له خرقا إلىالنار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة ، لـكن ورد في بعضالاً حاديث أنه يخفف عنهم مابين النفختين ، فاذا قامو ا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا (الثاني منقطع) وهو عذاب من خفت جراً يمهم من العصاة فأنه يعذب بمحسب جريمته ، ثم يرفع عنه وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك ( قال ابن أبي الدنيا ) حدثني عهد بن موسى الصائغ أخبرنا عبد الله بن نافع قال مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغيم لذلك ثم انه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه مر من أهل الجنسة ، فقال ألم تكن قلت إنك من أهل النار؟ قال قد كان ذلك

إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين ، فشفع في أربعين من جيرانه فكنت منهم ، وحدثنـــا أحمد بن يميى حدثنا بمض أصحابنا قال مات أخ لى فرأيته في النوم ، فقلت له ما حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالي لرأيت أنه سيضربني به ( وحدثني ) أبو عبد الله بن بجير حدثني بعض أصحابنا قال رأيت أخاً لي في النوم بعدموته فقات أيصل اليك دعاء الأحياء؟ قال إي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه ( وقال عمر بن جرير ) إذا دعا العبد لأخيه الميت أناه بها إلى قبره ملك فقال يا صاحب القبر الغريب هـذه هدية من أخ عليك شفيق ( وقال بشــار بن غالب ) رأيت رابمة في منامي وكـنت كـثير ـ الدعاء لها ، فقالت لى يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرى ، قلت وكيف ذاك؟ قالت هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور ثم خمر عناديل الحرير ، ثم أتى على الذي دعى له من الموتى فقيل هذه هدية فلان إليك ﴿ وأما الأسباب ﴾ الموقعة في عذاب القبرفهي الجهل بالله والأضاعة لأمره والارتكاب لمماصيه المفضية إلى سخطه المعبر به عن عذابه ، فهن أغضب آلله وأسخطه في هذه الدَّار ومات عن غير توبة كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكتر، وقدعين النبي عَلَيْكُ للايقاع فيها أسبابا من اتقي ما ذكرناه من هذا الأجمال استغنى عن تفصيلها ، ولما كان أكثرالناس مستخفا بأكثر الأرجاسكان أكثر أصحابالقيور معذبين والفائز منهم قليل ، إلا انءَها الله وهو أهلالعفو والمغفرة ، فظواهر القبورتراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالحجارة المنقوشة مبنيات، وفي بواطنها الدواهي والبليات، تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، وحق لهالعمرى وقدحيل ببنها وبين أمانيها، (ذكر ابن أبي الدنيا) عن سماك بن حرب قال مر أبو الدرداء بين القبور ، فقيال ما أسكت ظواهرك وفي باطنكالدواهي ؟ (قال ثابت البناني) بينا أنا أمشيفي المقاير وإذا صوتخلفي يقول يا ثابت لا يغرنك سكوتها فكم من مغموم فيها ، فالتفتُّ فلم أر أحداً (ومر الحسن) على مقبرة فقال يالهم من عسكر ما أسكتهم وكم فيهم من مكروب

للنجاة منها أسبابا فعليك بها ﴿ أَخْرِج مسلم ﴾ في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عمله الذي الله عليه عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان ﴿ ولاترمذي ﴾ وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ قال « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمي إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر» ﴿ وللنسائي ؟ عن رشدين بنسمد عن رجل من أصحاب الذي مُسَلِّمَةً أن رجلا قال يارسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كني ببارقة السيوف على رأسه فتنة، معناه والله أعلم أنه امتحن إيمانه من نفاقه ببارقة السيف، فدل على أن إيمانه هو الذي يحمله على بروزه للقتل وبذل نفسه لله وتسليمها له، وهاج منقلبه حمية الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلتــه ، فظهر أن دعواه الأيمان بلسانه برزت عن قلب صادق وضمير بالله واثق فأغنى ذلك عن الامتحان في قبره ﴿ وَلِلْتُرْمَذِي ﴾ وهذا لفظه وقال حسن صحيح غريبُ وابن ماجه عن المقدام بن معديكرب رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ الشهيد عند الله ست خصال ، يعفر له في أول دفعة من دمه ويري مقعده من الجنة . ويجار من عذاب القبر . ويؤمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها . ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين . ويشقع في سبعين من أفاربه ﴿ وللترمذي أيضًا ﴾ وقال حسن غريب عن ابن عباسَ رضى الله عنهما ، قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله ﷺ خباه على قبر وهو لا يخسب أنه قبر ، فاذا قبر إنسان يقرأ سورة الملكحتي ختمها ، فقال وَيُسْتُنِّهُ هِي المَانِمَةُ هِي المُنجِيةُ تَنجِيهُ مِن عَذَابِ القبر ، وفي مسند عبد بن حميد عن ابراهيم ابن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال الرجل بلي ، قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك، احفظها وعلمها جميع أهلك وولدك وصبيان بيتك وجير البهمانها المنجية والمجادلة ، تجادل أو تخاصم يومالقيامة عند ربها لقارمُها، وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كان في جوفه ، وينجى الله صاحبها من عذاب القبر ، قال رسول الله عَلَيْنَا لَهُ وددت أنها في قلب كل انسان من أمتى ؛ وقال أبو عمر ابن عبد البر عن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ أنه قال سورة ثلاثون آية شفعت في صاحبها حتى غفر له ، حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه \_ وأقره الذهبي \_ قال (وقد جاء فيما ينجى من عذاب القبر) حديث رواه أبومه مي المديني وبني عليه كتابه في الترغيب والترهيب وجعله سرًّ حاله رواه من طريق الفرج بن فضالة حدثنا هلال أبو حبلة عن سعيدبن المسيب عن عبدال حمن

ابن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عِلَيْنَاتُو وَنحن فيصفة بالمدينة ، فقام علينا فقال إنيراً يت البارحة عجبًا، رجلًا من أمتى أناه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برُّ هبو الديه فرد ملك الموت عنيه ، ورأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ، ورأيت رجلا من أمتى قد أحتوشته الشياطين ، فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه ( وفي رواية فخلصة من أيديهم ) ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا ، فلما دني من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وروأه ، ورأيت رجلا من أمتى والنبيون جلوس حِلقا كلا دنا إلى حَلْقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جني (وفي رواية إلى جانبهم) ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمـة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيـــه ( وفي رواية فتحير فيها) فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظامة وأدخلاه في النور ، ورأيت رجلا من آميي يتتي بوجهه وهيج النار وشررها (وفي رواية يتي حر النار وشررها بيده ووجهه) فجاءت سترته فصارت سترته بينه وبين النار وظللت على رأسه ، ورأيت رجلًا من أمنى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يامعشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم (وفىرواية وكان معهم) ورأيت رجلامن أمتى في ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلا من أمني جاثيا. على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجــاءه حمن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عن وجل، ورأيت رجلا من أمتى قددهبت صحيفته من قبل شماله ، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ، ورأيت رجلا من أمنى قد خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه ، ورأيت رجلا من أمنى قائمًا على شفير جهتم فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه ومضى ، ورأيت رجلا من أمنى قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكت من خشية الله عز وجلفاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمني قائمًا على الصراط برعد كما ترعد السعقة في رمح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه (وفي رواية فسكن رعدَته ومضي) ورأيت رجلا من أمّي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيــانا فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأقعدته حتى جاز ، ورأيت رجلًا من أمتي انهي إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلاالله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنه ( قال الحافظ ) أبو موسى هذا حديث حسن جـدا، رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلى بن زيد بن جدعان، ونحو هذا الحديث مما قيل فيهرؤيا الانبياء وحيى فهي على ظاهرها، ورؤياه طويلة ، وردت من ثلاثة أوجه، من حديث سمرة فىالصحيح، ومن حديث على وأبى أمامة ، والثلاثة قريب بعضها من بعض تشتمل على

## ( الملك ) باب ما ماء في الميت ينقل أو ينبسه لفرصه صحيح

(٣١٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أَنَّ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ قَدْ أُذْخِلَ بِهَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ قَدْ أُذْخِلَ فَي حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ فَي حُفْرَتِهِ ، فَقَالَ أَفَلًا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ (ا) فَأَخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ فِي حُفْرَتِهِ ، فَقَالَ أَفَلًا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ (ا) فَأَخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ

ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزح ، فأما هذه الرواية فاتبع العقوبة بالعمل المنجى لصاحبها وراويها عن ابن المسيب هلال أبو حبلة مدنى لا يعرف بغير هذا الحديث ، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا، وكني الحاكان أبو أحمد وأبو عبد الله أباه أبا حبل بغير هاء ، وحكياه عن مسلم، وراويه عنه الفرج بن فضالة ، وهو وسطف الرواية ليس بالقوى ولا المتروك ، وراويه عنه بشر بن الوليد الفةيه المعروف بابن الخطيب كان حسن المذهب جميل الطريقة اه (قال الحافظ ابن القيم ) سمعت شيخ الاسلام يعظم أمر هذا الحديث ، وقال أصول السنة تشهد له ، وهو من أحسن الاحاديث اه باختصار

ابن عبيد ثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جار \_ الحديث ، حقر غريبه هم (1) يعنى ابن عبيد ثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جار \_ الحديث ، حق غريبه هم (1) يعنى ابن سلول وهو رأس المنافقين ورئيسهم (7) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي وكان اسمه الحباب بضم الحياء المهملة فسماه الذي ويتياتي عبد الله ، وهو صحابي جليل ، وقد استأذن الذي ويتياتي في قتل أبيه ، فقال له الذي ويتياتي لا تقتل أباك ، رواه الطبراني، وروى نحوه ابن منده وزاد بل أحسن صحبته (٣) أي لأن في عدم حضور الذي ويتياتي جنازته دليل على غضب الله عز وجل عليه ومقته إياه ، وفي حضوره مداراة لذلك ، ولكن الله عز وجل نهى نبيه بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين وفضحهم على لسان نبيه بقوله عز من قائل « ولا تصل على عن الاستغفار لهم بقوله عز وجل « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبمين عن الاستغفار لهم بقوله عز وجل « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبمين أفلا آذنتموني بالحضور قبل أن تدفيوه ، وكان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى تجهيزه قبل وصول الذي ويتياتي ، فلما وصل وجده قد دلوه في حفرته فأدر بأخراجه فأخرج (وفي وصول الذي ويتياتي ، فلما وصل وجده قد دلوه في حفرته فأدر بأخراجه فأخرج (وفي واية للبخاري) أني رسول الله ويتياتي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به فرواة به به مورة مه ما أدخل حفرته ، فأمر به مورواية للبخاري ) أني رسول الله ويتياتي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به ورواية للبخاري ) أني رسول الله ويتياتي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به

## مِنْ قَرْ نِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَأَلْبُسَهُ قَمِيصَهُ

وَا رَّ سَلْتَنَىٰ أَخُو اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱسْتَشْهِدَ أَبِي بِأَحُدِ فَا رَّ سَلْتَنَىٰ أَخُو اللهِ إِلَيْهِ بِنَاضِح ('' لَهُنَ فَقُلْنَ ٱذْهَبِ فَا حُتَمِلْ أَبَاكُ عَلَى هَذَا أَرْ سَلْتَنَىٰ أَخُو اللهِ إِلَيْهِ بِنَاضِح ('' لَهُنَ فَقُلْنَ أَذْهَبِ فَا خُتَمِلْ أَلَاكُ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بِأَحُدٍ فَدَعَانِي وَقَالَ صَلَّى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بِأَحُدٍ فَدَعَانِي وَقَالَ صَلَّى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ بِأَحُدٍ فَدَعَانِي وَقَالَ

فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسا عباساً قميصا، قال سفيان فيرون النبي عَيَّلِيَّةُ ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع، والقائل فالله أعلم هو جابر راوى الحديث؛ وكأنه النبست عليه الحكمة في صنعه عَيِّلِيَّةُ بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه ؛ أما سبب كسوة العباس قميص عبد الله بن أبي فاله لما أبى بالأسارى يوم بدر والعباس معهم لم يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أبي ، فحكساه النبي عَيِّلِيَّةٍ إياه، فلذلك ألبسه النبي عَيِّلِيَّةٍ قميصه ؛ هكذا ساقه البخارى في الجهاد فيمكن أن يكون هـذا هو السبب في إلباسه عَيِّلِيَّةٍ قميصه ، وعكن أن يكون السبب ما أخرجه البخارى أيضا في الجنائز أن ابن عبدالله المذكور قال يارسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلى جلدك (وفرواية) الجنائز أن ابن عبدالله المذكور قال يارسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلى جلدك (وفرواية) أنه قال أعطني قميصك أكفنه فيه ، وبمكن أن يكون السبب هو المجموع ، السؤال والمكافأة ، ولا ما نع من ذلك والله أعلم حي تخريجه هد (خ. وغيره)

ابن اسحاق حدثنا عبد الوهاب وعتاب أخبرنا عبد الله آنا عمر بن سامة بن أبي بزيد المديني ابن اسحاق حدثنا عبد الوهاب وعتاب أخبرنا عبد الله آنا عمر بن سامة بن أبي بزيد المديني حدثني أبي قال سمعت جابر بن عبدالله يقول استشهدا بي بأحد \_ الحديث من غريبه على حدثني أبي قال سمعت جابر بن عبدالله يقول استشهدا بي بأحد \_ الحديث من نهر أو بئر لسقى الزرع فهو ناضح ؟ والآنثي ناضتا بالهاء ، سمى ناضحا لآنه ينضح العطش أى يبله بالماء الذي يحمله ، هذا أصله ، ثم استعمل الناضح فى كل بعير وإن لم محمل الماء ، وفي حديث « أطعمه ناضحك » أى بعيرك والجمع نواضح ( ٢ ) يعنى بالمدينة ( وفي رواية أخرى عندالاً مام أحمد من حديث جابر أيضا أن عمة جابر جاءت بأبيه وخاله ( الشهيدين ) قال عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابر نا إذ لحق رجل بنادي ألا ان النبي عيسياً يأمركم أن فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابر نا إذ لحق رجل بنادي ألا ان النبي عيسياً يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعهما حيث قتلت ، فرجعنا بهما فدفناها حيث قتلا، وسيأتي

# وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إِخْوَتِهِ ، فَدُفْنَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِأَحْدٍ

هذا الحديث تاما في مناقب عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر من كتاب مناقب الصحابة ان شاء الله تمالي على تحريبه ﴿ الأربعة . وغيرهم ) وصححه الترمذي على زوائد الباب على و عن جابر بن عبد الله ، وضى الله عنهما قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسى حتى أخرجته فجعلته في قبر على حـدة ، رواه البخاري والنسائي ﴿ وَلَمَالِكُ فِي الْمُوطَّأُ ﴾ أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بنأبي وقاص وسعيدبن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها ﴿ ولسميد بن منصور في سننه ﴾ عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رحالا قبروا صاحبًا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ، ثم لقوا معاذ بن حبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ، ثم غسل وكفن وحنط ثم صلى عليه 🗝 الاحكام 🥦 في أحاديث الباب دليل على جواز نبش الميت لحاجة كالغسل والتكفين والصلاة عليه كما في قصة عبد الله ابن أبي ، ومارواه سعيد بن منصور المذكور في الزوائد في الرجل الذي دفن من غير غسل ولا كفن فأمرهم معاذ بن جبل رضى الله عنه أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ، ثم غسل وكنهن وحنط نم صلى عليه ، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه . ولكن جعل الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محناج إلى دليل ولا دليل ﴿ وَفَي حَدِيثَ جَابِ ﴾ المذكور في الزوائد أنه نبش قبراً بيه وأخرجه ليدفن على حدة دليل على جواز نبش الميت لا مر يتعلق بالحي لا نه لاضرر على الميت في دفن ميت آخرمعه وقد بين جابر ذلك بقوله فلم تطب نفسى، ولكن هذا إن ثبت أن النبي مُسَلِّلَةٍ أذن له بذلك أو قرره عليه . و إلا فلا حجة في فعل الصحابي، والرجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح ابن زید بن حرام الانصاری ، وکان صدیق والد جابر وزوج آخته هند بنت عمرو ، روی ابن اسحاق في المفازي أن النبي عَلَيْكِيَّةِ قال اجمعوا بينهما فأنهما كانا متصادقين في الدنيــا اه ﴿ وَفِي حَدِيثُ جَابِرٍ ﴾ المذكور في المنَّن رواية الأمام أحمد دليل على عدم جواز دفن الشهيد في غير الموطن الذي استشهد فيه ، أما غير الشهيد فيحوز نقله الىموطن آخر لما في الزوائد عن مالك في المرطأ أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضى الله عنهما ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها ، ولأن الأصل الجواز ، ولو كان ذلك غير جائز لما سكت عنه الصحابة عند نقلهما وهم حينئذ كثيرون ، ولا يقاس غير الشهيد على الشهيد لوجود الفارق وهو أن الشهيد له مزايا ليست في غيره، وربما كان لدفنه عصرعه مزية يعلمها الشارع والله أعلم ( قال ابن قدامة في المغني ) ويستحب دفن الشهيد حيث فتل ، قال أحمــ لـ أما القتلي فعلى حديث جابر أن الذي وَلِيْكِيْنَةِ قال ادفنو ا الفتلي في مصارعهم، وروى ابن ماجه أن رسول الله وَلِيُكِينَّةُ أَسَ بقتلي أحــد أن يردوا إلى مصارعهم ، فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا

#### ( ﴿ ﴾ باسب النهى عهد اتخاذ المساجد على الفبور

(٣٢١) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ قَاتَلَ ٱللهُ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَي (١) إَنْخَذُوا

المُرض صحيح ، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر ، قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحُسُدُ شي (\*) فحمل إلى مكه فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيت مت ولو شهدتك ما زرتك ، ولا أن ذلك أخف لمؤنتة وأسلم له من التغيير ، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز ( وال أحمد ) ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا ، وسئل الزهري عن ذلك فقال قد حل سمعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة ( وقال ابن عبينة ) مات ابن عمر هذا فأوصى أن لايدفن هاهنا وأن يدفن بسير ف اه ﴿ قات ﴾ وجواز النقـل مشروط بما إذا كان المكان قريبًا كمابين العقيق والمدينة ، أما إذاكان بعيدًا يخشى من النقل الله تغير الميت فهوغيرجائز بالاتفاق، لا َّن تعريض الميت للتغيير حرام (قال صاحب المهذب) وإذا دفن الميت قبل العبلاة صلى ً على القبر لأن الصلاة تصلى اليه في القبر، وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة . لا نهواجب مقدور على فعله، وإن خشي عليه الفساد لم ينبش. لا أنه تعذرفعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبله في الصلاة إذا تمذر اه ﴿ قلت ﴾ وبهذا قال الأئمة ﴿ مالك وأحمد وداود ـ وقال أبو حنيفــة ﴾ لا يجب ذلك بعد إهالة التراب علمه ﴿ وذكر ابن قتيمة في المعارف ﴾ وغيره أن طلحة بن عمد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته طأئمة بمد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا البها النز، فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة (قال غيره قال الراوي) كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر َّشقهالذي يلي النَّز ،رضي الله عنه ( ٣٢١ ) عن أبي هريرة حير سنده ﷺ مترثن عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ـ الحديث» 🕰 غريبه 🎥 (١) لفظ النصاري لم يرد في رواية البخاري وأبي داود ، وورد في رواية لمسلم « ومعني » قاتل أي قتلهم وأهلكهم ـ فقاتل بمعنى قتــل كسارع بمعنى أسرع، أو المعنى

<sup>(\*)</sup> هو بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين و التشديد، موضع قريب من مكة ، و قال الجوهرى هو جبل بأسفل مكة (نه) و قال السيوطى مكان بينه و بين مكة اثنا عشر ميلا، و قد جاء في نسخة المغنى طبع المنار بلفظ (الحبشة) و هو خطأ لم يقطن له مصححه صاحب المنار رحمه الله بل أقر ه على الهامش بقوله «ولذلك أنكرت عائشة نقل أخيها من الحبشة » و الكال لله وحده

قُبُورَ أَنْدِياً مِهِمْ مَسَاجِدَ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ ) (١) قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِيَّالِيَّةِ قَاتَلَ ٱللهُ ٱلْيَهُودَ اتَّخَذُرا قُبُورَ أُنْبِيامِهِمْ مَسَاجِدَ

(٣٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَّكِيْهِ قَالَ لَمْنَ (مَثُولَ ٱللهِ عَيَّكِيْهِ قَالَ لَمْنَ (وَفِي لَفُظْ قَاتَلَ) ٱللهُ ٱلْيَهُودَ اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْدِياَئِهِمْ مَسَاجِدَ

(٣٢٣) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

لعنهم الله وأبعد عن رحمته كما في رواية البخاري والأمام أحمد من حديث عائفة وسيأتي لا لمن الله البهود والنصاري الح » وللأمام أحمد أيضا من حديث زيد بن ثابت ، وسيأتي بعد هـذا بلفظ « لعن الله البهود اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد » وهذا دعاء منه عليه عليهم فهو خبر بمعني الأنشاء « وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » جملة مستأنفة لبيان سبب دعائه عليه عليهم ، ومعنى الخاذها مساجد أنهم جعلوها قبلة يصلون اليها فلعنهم لمسافيه من التشبه بعبادة الأمنام، أو أنهم بنوا عليها مساجد يصلو ن فيها ، وف صحيح مسلم أن النبي عَلَيْكِينَّ قال ذلك قبل ان بموت بخمس ليال، وزاد فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنها كم عن ذلك ( وفي رواية للا مام أحمد ) من حديث عائشة وسيأتي أن رسول الله عَلَيْكُو قال ذلك في مرضه الذي لم يقم منه ( ١ ) حق سنده كالم عبدالله حدثني أبي ثنا ابراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله عَلَيْكُو هـ الحديث » حق تخريجه كالله و ق . د . فس )

سنده هم منا ابن أبی دئب عن عقبة بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زید بن ثابت أن رسول الله عمر ثنا ابن أبی دئب عن عقبة بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زید بن ثابت أن رسول الله عن ثنا ابن أبی دئب عن عقبة بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زید به وقال رواه (طب) ورجاله موثقون عن الله عن أسامة بن زید مشر سنده می مترش عبد الله حدثنی ابی ثنا أبو سعید مولی بنی هاشم ثنا قیس بن الربیع ثنا جامع بن شداد عن کلثوم الخزاعی عن اسامة ابن زید \_ الحدیث » مشر غریبه ی (۲) کان ذلك فی مرض موقه عید الله که سنده کی حدیث عائشة الآبی (۲) أی غطاء رأسه لأن الرأس موضع القناع (۳) مشر سنده کی حدیث عائشة الآبی (۳) أی غطاء رأسه لأن الرأس موضع القناع (۳) مشر سنده کی حدیث عائشة الآبی (۳) أی غطاء رأسه لأن الرأس موضع القناع (۳)

إِلاَّأَنَّهُ قَالَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُو مَتَقَنَّعٌ (() بِبُرْدِلَهُ مَعَا فِرِي ٓ وَلَمْ يَقُلُ وَالنَّصَارَي (٢) إِلاَّأَنَّهُ قَالَ قَالَ قَلْ وَالنَّصَارَي (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْقُ ٱللَّهُمَّ لاَ تَجُعْلَ فَبَرْى وَلَنَا (٣) عَنْ أَلِيهُ قَوْمًا أَنَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

(٣٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا قَرْرِي عِيدًا (اللهِ وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فَبُورًا (اللهِ وَحَيْمًا كُنْمُ وَسُولًا اللهِ وَسَكَّمُ فَبُورًا (اللهِ وَحَيْمًا كُنْمُ وَسَلَّمَ لاَ تَتَّخِذُوا قَرْرِي عِيدًا (اللهِ وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فَبُورًا (اللهِ وَصَحْبِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مرتش عبد الله حدثنى أبى ثنا سريج ثنا قيس عن جامع إلا أنه قال فدخلوا عليه الخ (١) أى مغطى ببرد له «وقوله معافرى » صفة لبرد وهى برود يمانية منسوبة إلى معافر، وهى قبيله بالبمن والميم زائدة (٢) المعنى أنه لم يقل في هذه الرواية لعن الله البهودوالنصارى كما قال في الطريق الأولى، بل اقتصر على اليهود فقال لعن الله اليهود المخذوا قبور أنبيائهم مساجد حي تخريجه على أورده الهيئمي وقالرواه أحمدوالطبراني في الكبيرورجاله موثقون مساجد على أبي هريرة سي سنده هي مترش عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان

عن هزة بن المفيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه الحديث » عن هزة بن المفيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه الحديث » حري غريبه كلاس (٣) الوثن هو الصنم الذي يعبده المشركون ؛ وقد كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم وبجعلونها قبلة يتوجهون اليها في الصلاة والخذوها أوثانا ، فدعا النبي عِيَسَاتِهُ ربه عز وجل أن لا يكون قبره كذلك ، ولعن من فعله وحذر منه سدا للذربعة المؤدية إلى فعله حريجه من عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وسنده حمد

فَصَلُوا عَلَى ۚ فَإِن ۗ صَلاَ تَكُم ۚ تَبْلُغُني (١)

(٣٣٦) عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْمَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ (٢) لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَ الْنَصَارَى فَا يَهُمُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ (٢) لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَ الْنَصَارَى فَا يَهُمُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ (٢) لَمَنَ اللهُ اليَهُودَ وَ الْنَصَارَى فَا يَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قبوراً » (١) أى تبلغه بو اسطة الملائكة إن كان المصلى بعيدا عن القبر ، فان كان عندالقبر سمعه وسيالين بلاو اسطة هلا أخرجه البزار والطبراني وابن حبان عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال قال وسول الله ويُسَلِين « إن لله تبارك و تعالى ملكا أعظاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبرى إذا مت، فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال يا مجد صلى عليك فلان بن فلان ، قال فيصلى الرب تبارك و تعالى على واحدة عشرا ﴿ ولما صح عن ابن عباس وضى الله عنهما مرفوعا ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن ، وفي رواية « بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا » فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه ، وهذا في عامة الناس ، فما بالك بالأنبياء منهم ، وقد ثبت أن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه ، وهذا في عام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبوره من تخريجه يهد ( د . عل ) وفي إسناده عبد الله بن نافع ضعيف ، وقد روى في الصحاح بعضه

أبو مماوية يعنى شيبان عن هلال بن أبي حميد الأنصارى عن عروة بن الوبير عن عائشة أبو مماوية يعنى شيبان عن هلال بن أبي حميد الأنصارى عن عروة بن الوبير عن عائشة الحديث حمير غريبه يحميد (٢) رواية البخارى «في مرضه الذي مات فيه» ورواية مسلم كلفظ حديث الباب (٣) أي ولولا الحوف من اتخاذ قبره علي مسجدا كما فعل اليهود والنصارى بأ نبيائهم لا برز قبر الذي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل (قال الحافظ) والمراد الدفن غارج بيته ، وهذا قالتة عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوى ، ولهذا لما وسع المسجد جعات حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لاحد أن يصلى إلى جهة القبر مع المسجد جعات حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لاحد أن يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة (٤) قال النووى ضبطناه بضم الخاء وفتحها وها صحيحان اه ﴿ قلت ﴾ وفي رواية للبخارى «غير أنى أخشى» قال الحافظ كذا هنا ، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز (يعني في صحيح البخارى) غير أنه خَشى أو خُشى بالضم لاغير، هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها ؟ قال (وفي رواية مسلم) غيرأنه خُشى بالضم لاغير، قال فرواية الباب « يعني غير أنى أخشى » المذكورة في صحيح البخارى تقتضى أنها هي قال فرواية الباب « يعني غير أنى أخشى » المذكورة في صحيح البخارى تقتضى أنها هي الهائن المتنعت من ابرازه ، ورواية الفهم مبهمة يمكن أن تفسر بهدد والهاء ضمير الهائن

أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً

(٣٢٧) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ مَا تَكُلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ وَلَيْكُوْ أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ (١) مِن جَزِيرَةِ الْمَرَبِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْدِيمَا ثِهِمْ مَسَاجِدَ

وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضى أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح فانها تقتضى أن النبي عَلَيْكِيْرُ هو الذي أمرهم بذلك اه. والله أعـلم على تخريجه الله (ق. وغيرهما)

( ٣٢٧ ) عن أبي عبيدة على سنده الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابراهيم بن ميمون ثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيــدة ــ الحديث » حَمْدُ غَرَيْبِهِ ﴾ (١) هوموضع معروف بين الحجاز والشام واليمن كان به قوم نصارى و إنماأمر صلالله بأخراجهم منجزيرةالعرب حتى يتوحدالدينوتتوحدالعناصر، وقدأخرجوا في عهد عمر رضي الله عنه ﴿ وجزيرة العرب ﴾ قال أبو عبيد هو اسم صُقع من الأرض ، وهو مابين حفراً بي موسى الا شعرى الى أقصى اليمن في الطول؛ وما بين رمل يبرين الى منقطم السماوة في العرض، وقيل هو من أقصى عدن الى ريف العراق طولاً، ومن جُدة وســـاحل البحر إلى أطراف الشام عرضا ، قال الأزهري سميت جزيرة ، لا أن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها وأحاط بالجانب الشمالى دجلة والفرات، وإذا أطلقت فى الحدث ولم تضف إلى العرب فانما يراد بها ما بين دجلة والفرات (نه ) ﴿ يَحْرَبُهِ ﴾ أورده الهيثمي عن أبي عبيدة ابن الجراح أيضا بلفظ « قال قال رسول الله عَيْنَاتُهُ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال وأحسبه قال «أخرجوا اليهود مرخ أرض الحجاز » رواه البزار ورجاله ثقات اهـ حَجْ زُوائِد البَّابِ ﴾ ﴿ عَنْ عَبْدَ الله بن مُسْعُودٌ ﴾ رضي الله عنه قال سمَّمَت رسول الله عَلِيْكَالِنَّةِ يقول « من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد » ـ ( طب ) و إسناده حسن ﴿ وعن على من أبي طالب ﴾ رضي الله عنـــه قال قال لي النبي مَلَيْكُيُّةٍ ـ في مرضه الذي مات فيه ائذن للناس علىَّ فأذنت ، قال لعن الله قوما الْخَذُوا قبور أنبيائهم مسجدا ، ثم أغمى عليه ، فلما أفاق قال يا على ائذن للناس على فأذنت للناس عليه ، فقال لعن الله قرما اتخذوا قبور أببيائهم مسجدا ثم أغمى عليه ، فلما أفاق قال ياعلى ائذن للناس فأُ ذنت لهم ، فقال لعن الله قوما الخذو! قبور أنبيائهم مسجدًا، ثلاثًا في مرض موتَّه ، رواه

البزار، وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف المؤذن، وبقية رجاله مو ثقون ﴿ وعن أَبِّي سعيد الخدري رضي الله عنه ﴾ أن النبي عَلَيْكِ قال « اللهم إلى أعوذ بك أن يتخذ قبري و ثنا، فان الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، رواه البزار وفيـــه عمر بن صهبان ، وقد اجتمعوا على ضعفه ﴿ قات ﴾ أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي وتكلم عليها جرحاً وتعديلاً ؛ وحديث أبي سعيد يشهد له حديث أبي هريرة الرابع مر • \_ أحاديث البياب والله أعلم بالصواب ﴿ وعن جندب ﴾ رضى الله عنه قال سمعت النبي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ا يقول، ألاو إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبوراً نبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلاتتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك ؛ رواه مسلم حجر الأحكام ﷺ أحاديث الباب تدل على عدم جواز اتخاذ المساجد على القبور ، لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والاُصل في عبادة الاُصنام تعظيم الاُموات بآتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها، كما يستفاد من حديث ابن عبساس وغيره عند البخاري وغيره « أن ودًّا ا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا » التئ اكخذها قوم نوح أصناما كانت أسهاء رجال صالحين آيخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة ليجتهدوا كأجتهادهم، ثم خلف من بعــدهم خالف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أُسلافِكُم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فاعبدوها ، فحذر النبي عُلِيَالِيَّةُ عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية اليه ﴿ وَفَ أَحَادِيثُ البَّابِ أَيْضًا ﴾ أن النهي عرب اتخاذ القبور مساجد كان في مرضالنبي عَلِيْكُ الذي مات فيه (وفي رواية لمسلم) كان قبل أن يتوفي بخمس، وفائدة التنصيص على زمن النهي الأشارة الى أنه من الأمر الحكم الذي لم ينسخ لكو نه صدر في آخر حياته ﴿ وَكَا لَهُ عَلَيْكُ لَمْ عَلَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّ الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبوراً نبيائهم فنهى عن ذلك، قال التوريشي هو مخرج على الوجهين ( أحدهما ) كانوا يسجدون لقبور الا نبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك ( وثانيهما) أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء رالتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله ، نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الا مرين، العبادة والمبالغة فى تعظيم الا نبياء، وكلا الطريقين غير مرضية ، أما الا ولى فشرك جلى ( وأما الثانية) " فلما فيها من معنى الا'شراك بالله عز وجل و إن كان خفيا ؛ والدليـــل على ذم الوجهين قوله مُشَكِّلُةِ اللَّهُمُ لَا تَجْمَلُ قَبْرِي وَثَنَا ، اشتَد غَصْبِاللَّهُ عَلَى قُومُ اتْخَذُوا قَبُور أُنبيائهم مساجِّد ، والوجه الاُول أَظهرَ وأَشبه ، كذا قال التوريشتي ( وقال البيضاوي ) لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبورالأ نبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فىالصلاة نحوها

# - ﴿ ابواب زيارة القبور ﴾- ﴿ ابواب زيارة القبور ﴾- ﴿ ) باب التعبابها للرمال دوله الناء

(٣٢٨) في عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْكِيْةُ نَهِي عَنْ زِيارَةِ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْكِيْةُ نَهَى عَنْ زِيارَةِ النَّهُ وَعَنِ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْكِيْةً نَهَ عَنْ أَلُو مُ الْأَضَاحِي بَمْدَ ثَلَاثُ إِنَّى النَّهُ وَعَنِ ٱلْأَخِرَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوها (") فَإِنَّهُ آذَكُرُ كُمُ ٱلآخِرَةَ ، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ وَيَارَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوها (") فَإِنَّهُ اللهُ كُرَّ كُمُ ٱلآخِرة ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ وَنَهُ وَهُو فِيهَا، وَأَجْتَذَبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْأُومِ عَنْ أَلْأُومُ فَيْهَا، وَأَجْتَذَبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلُو عَيْهَا، وَأَجْتَذَبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْأُومُ عَنْ أَلْكُومُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْكُومُ اللهُ عَنْ أَلُومُ اللهُ عَنْ أَلَا عَنْ أَلَا عَنْ اللهُ عَلَالَهُ عَنْ أَلَا عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الله

واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ، أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصل التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد اه وقلت الأولى التباعد عن ذلك سدا للذريعة ، وما ذكرنا من تحريم اتخاذ القبور مساجد هو ماذهب اليه كافة العلماء الا ما ذهب اليه بعضهم من حمل الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الاوثان ، وأما الآن فلا ، ورده ابن دقيق العيدو أطنب في ذلك، وقد تقدم لنا في هذا الموضوع كلام نقيس في الباب التاسع من أبواب المساجد في الجزء الثالث صحيفة ٧٠ فارجع اليه تجدما يسرك والله الموفق

وسيأتى الكلام على كل في بابه ان شاء الله تعدالله والنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية المنافي

(٣٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عَن النَّنِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ

(٣٣٠) وَعَنْ أَبِي سَمِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِي عَلِيْكِ مَعْوَدُهُ

وَفِيهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَة الْنُبُورِ ، فَإِنْ زُرْ عُوها فَلَا تَقُولُوا هُجْراً (١)

(٣٣١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ قَالَ وَاللهِ عَلَيْنِهِ نَهَيْنَكُمْ عَنْ ذِيارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَالِي أَنَّهَا تُوقَ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْمَانِيَ وَتُذَكِّرُ

( ٣٢٩) وعن عبد الله بن ريدة حق سنده من مرتث عبد الله حدثني أبي تناجد ابن فضيل ثنا ضرار يعني ابن مرة أبوسنان عن محارب بن دينار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله علي الله عن الفيت عن زيارة الفيور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحدكوها فوق ثلاث فامسكوها ما بدالكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا حق تخريجه من الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا حق تخريجه من الأربعة)

هشام بن سعيد آنا فليح وسر مج قال ثنا فليح عن علد بن عمرو بن ثابت عن أبيه قال مر بن هشام بن سعيد آنا فليح وسر مج قال ثنا فليح عن علد بن عمرو بن ثابت عن أبيه قال مر بن ابن عمر فقلت من أين أصبحت غاديا أبا عبدالرحن؟ قال إلى سعيد الحدرى، فافطلقت معه فقال أبو سعيد سممت الذي عينية يقول إلى نهيتكم عن لحوم الاضاحى وادخاره بعد ثلاثة أيام فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة ، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة والأنبذة فاشربوا وكل ممكر حرام ، ونهيتكم عن زيارة القبور الحريث غرببه به (١) لفظ مسندالشافعى ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ، ولفظ الحاكم «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ، ولفظ الحاكم «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبرة » (ومعنى قوله في الحديث ولا تقرلوا هجراً) بضم الماء أى فشا يقال أهجر في منطقه بهجير إهجاراً إذا أفس، وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغى، والأسم المحبر بالفتح إذا خلط في كلامه وإذا هذى (نه) معلى وأقره الذهبي المحبر بالفتم وهجر بهجر هيجر على شرط معلم ولم يخرجاه هو قلت ، وأقره الذهبي المحبر في مناف هذا حديث صحيح على شرط معلم ولم يخرجاه هو قلت ، وأقره الذهبي المحبر بابن اسحاق حدثنى أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق حدثنى يحبى بن الحارث الجابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمر و بن عامر عن أنس بن مالك قال نعى دسول الله عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وحمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال نعى دسول الله عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك قال نعى دسول الله عن عاديا و ما مع وأم الأضاحي

ٱلْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً (١)

(٣٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ زَارَ النَّبِي عَلَيْكِ فَـبْرَ أُمَّهِ (٢)

فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَ نْتُ رَبِّى فِي أَنْ أَسْتَمْفُرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ (١) لي ، وَٱسْتَأْذَ نَتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ

بعد ثلاث وعن النبيذ في الدّباء والنقير والحنم والمزفت، قال ثم قال رسول الله والنيابية بمد ذلك ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدالى فيهن نهيتكم عن زيارة القبور \_ الحديث » حري غريبه الله و الميتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال ، ثم بدالى أن الناس يتحفون ضيفهم و يخبئون لفائبهم فأمسكوا ما شدّم ، ونهيتكم عن النبيذفي هذه الا وعية فاشر بوا بما شدّم ولا تشر بوا مسكرا ، فن ما شدّم ، و نهيتكم عن النبيذفي هذه الا وعية فاشر بوا بما شدّم ولا تشر بوا مسكرا ، فن ما شدّم ، و نهيتكم عن النبيذ في هذه الا وعية فاشر بوا بما شدّم ولا تشر بوا مسكرا ، فن الحارث شاء أو كا سقاء ه على إثم حريجه الله و ( د . نس ، ك ) وفي اسناده يحيى بن الحارث الحابر ( قال الذهبي ) الحابر ضعيف

عبيد الطنافسي قال ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حارث عبيد الله حدثني أبي ثنا بجد بن عبيد الطنافسي قال ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عرب أبي هريرة – الحديث عبيد الطنافسي قال ثنا بند بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة (قال ابن اسحاق) حدثني عبد الله بن أبي بكر بن مجد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله عيسائية آمنية توفيت وهو ابن ست سنين بالأ بواء (اسم موضع) بين مكة والمدينية كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدى بن النجار تزيره إياهم فاتت وهي راجعة به الى مكة (٣) أي تسبب في بكاء من حوله ببكائه عيسائية (قال القاضي عياض) بكاؤه عيسائية ليس لتعذيبها ، وإنما هو أسف من حوله ببكائه عيسائية (قال القاضي عياض) بكاؤه عيسائية إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله ابن بويدة عن أبيه رضي الله عنه قال انتهى النبي عيسائية إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فيمل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكي فاستقبله عمر ، فقال ما يبكيك يارسول الله ؟ قال هذا قبر على وأدركتني رقتها فبكيت ، قال فا رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة (٤) بالبناء على وأدركتني رقتها فبكيت ، قال فا رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة (٤) بالبناء المفعول ، قيل ولعله لم يؤذن لنبي عيسائية في الاستغفار لأمه ، لأنه فرع المؤاخذة على المنهمول ، قيل ولعله لم يؤذن لنبي عيسائية في ذنبه فلا حاجة الى الاستغفار لها ، ولأن عدم الأذن بالاستغفار لا يستلزم أن تكون كافرة لجواز أن يكون الله تعالى منعه من الاستغفار الأ يتعفار لأ يونه بالاستغفار الا يستلزم أن تكون كافرة لجواز أن يكون الله تعالى منعه من الاستغفار الأ دن بالاستغفار لا يستلزم أن تكون كافرة الجواز أن يكون الله تعالى منعه من الاستغفار الا يستلزم أن تكون كافرة المواد أن يكون الله تعالى منعه من الاستغفار الا يستلزم أن تكون كافرة المواد أو المواد المن الاستغفار الا يستلزم أن تكون كافرة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

فَسُرَهَا فَأَذِنَ لَى ؛ فَزُورُو الْقُبُورَ وَإِلَيْهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

فعل منه فيما جاء فى لعمه زا كرات القبور من النساء والمنخذين عليها المساجدوال مرُج

(٣٣٣) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُما قَالَ لَمَنَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْكِلَةٍ زَائِرَاتِ

الْقُبُورِ (١) وَأَنْلَتْخِذِينَ عَلَيْهَا ٱلْسَاجِدَ وَالسَّرْجَ (٢)

( ٣٣٤) عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَايِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَالَ لَمَنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَوْ ارَاتِ الْقُبُورِ (٣)

لها لمدى آخر كما كان عِيَنِينَ ممنوعا فى أول الا سلام من الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاه ، ومن الاستغفار له مع أنه من المسلمين ، وعلل ذلك بأن استغفاره عَيَنِينَ مجاب على الفور فن استغفار له وصل ثواب دعائه إلى منزله فى الجنة وانتقع به فوراً ، والمدين محبوس عن مقامه الكريم حتى يقضى دينه ، فقول من قال إن عدم الأذن فى الاستغفار لكفرها والاستغفار للكافر لا يجوز غيرسديد والله أعلم حتى محريجه في (م . هق. ك . والأربعة) والاستغفار للكافر لا يجوز غيرسديد والله أعلم حتى محريجه في الله حدثى أبى ثنما يحيى عن شعبة ثنا مجد بن جحادة عن أبى صالح عن ابن عباس ووكيع قال صرت شعبة عن عبد بن جحادة عال محرت بعد ما كبر عن ابن عباس الحديث الوقوله عن سعبة الحديث من طريقين، الأولى عن يجبى عن شعبة الحوال والنانية عن وكيع عن شعبة الحريث من طريقين، الأولى عن يجبى عن شعبة الحرال والنانية عن وكيع عن شعبة الحريث في زيارة القبور ، فلما رخص دخل فى رخصة الرجال والنابة عن وكيع عن شعبة الحريث في زيارة القبور ، فلما رخص دخل فى رخصة الرجال مراج قال فى مجمع البحار نهى عن الأسراج لأنه تضييع مال بلا نفع، أو احتراز عن تعظيم القبور لا تخاذها مساجد حتى تحريجه في ( بز . حب . ك . والأربعة ) وقال الترمذى حديث ابن عباس حديث حسن

( ٣٣٤) عن حسان بن ثابت حق سنده كلي حرث عبد الله حدثى أبى ثنا معاوية ابن هشام ثنا سفيان عن عبد الله بن عمان قال أبي و ثنا قبيمة عن سفيان عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن جهمان عن عبد الرحمن بن حسان عن أبيسه \_ الحديث » حق غريبه كليم قال القارى لعل المراد كثيرات الزيارة ( وقال القرطبي ) هذا المعن إنما هو الممكثرات

# (٣٣٥) ءَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِيْكِيْدُولَ مَنْ زَوَّ ارَاتِ الْقُبُورِ

من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ؛ ولعل السبب ما يفضى اليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك ، فقه يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن ، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء اه حي تخريجه بحب (ك.جه) وفي زوائد ابن ماجه للبوصيرى اسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات

اسحاق ثنا أبوعوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هربرة رضى الله عنه \_ الحديث » اسحاق ثنا أبوعوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هربرة رضى الله عنه \_ الحديث » حرج تخريجه في (جه . حب . مذ) وصححه الترمذي حرج زوائد الباب في في عنها أن رسول الله علين رخص في زيارة القبور (جه) قال البوصيرى في زوائد ابن ماجه رجال اسناده ثقات في وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ، فقلت لها يا أم المؤمنين من أبن أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقات لها أليس كان نهى رسول الله علين أبي أبي أبي الحرب فوعنه أيضا فقات لها أليس كان نهى رسول الله علين أبي خن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور أم أمر بزيارتها، رواه الأثرم في سننه والبيهتي والحاكم وقال الذهبي صحيح فو وعنه أيضا في قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحرب شيس ( بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين وتشديد الباء موضع قرب من مكة كذا في النهاية ) فلما حجت عائشة رضي الله عنها أتت قبره فقالت

وكنا كندماني جَذِيمة حِقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبيت ليلة معا

أما والله لو شهدتك ما زرتك ولدفنتك حيث من ، رواه الطبراي في الكبير ورجاله رجال الصحيح ﴿ وعن عائشة رضى الله عنها ﴾ أن الذي عليا النبي عليا الله عنها ؟ أحسبه قال فالها تذكر الآخرة ، رواه البزار ورجاله ثقات (وروى البيهق) من طريق مجد بن اسماعيل بن أبي فديك أخبر في سليان بن داود عن جعفر بن مجد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت الذي عليا النبي كانت تزور قبر عمها حمزة كل جعمة فتصلى و تبكى عنده ، قال البيهق كذا قال \_ قال وقد قبيل عنه عن سليان بن داود عن منقطع اله ورواه أيضا الحاكم وقال هذا الحديث رواته كلهم ثقات ، لكن قال الذهبي هذا منكر جدا وسليان ضعيف اله ﴿ قلت ﴾ سليان هذا هو ابن داود أحد رجال السند منكر جدا وسليان ضعيف اله ﴿ قلت ﴾ سليان هذا هو ابن داود أحد رجال السند ﴿ وعرب أبي هريرة ﴾ رضى الله عنه قال قال رسول الله عليا الله من زار قبر أبويه أو أحدها كل جمة غفر له وكتب بر ا ( قال الهيئمي ) رواه الطبراني في الأوسط والصغير أو أحدها كل جمة غفر له وكتب بر ا ( قال الهيئمي ) رواه الطبراني في الأوسط والصغير

وفيه عبد الكريم أبو أمية وهوضعيف ﴿ وعن على رضي الله عنه ﴾ قال الخروج الى الجبآن في العيدين من السنة ( قال الهيثمي) رواه الطبر ابي في الأوسط ، وفيه الحارث وهو ضعيف ﴿ وَعَنَّ أَنِّي هُرِيرَةً ﴾ رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكَانِيُّرُ « زوروا القبور فأنَّها تذكركم الآخرة » (جه) وصححه الحافظ السيوطي في الجـامم الصفير حي الأحكام كه أحاديث الباب تدل على مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة ، وقد حكى الحازمي والعبدرى والنووى اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جاَّئزة ( قال الحافظ ) كـذا اطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وابر اهيم النخمي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا ، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي عِلَيْنَا لزرت قبر ابنتي ، فلمـل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمربعد هؤلاء ، وكأنهؤلاء لم يبلغهم الناسيخ والله أعلم ﴿ودْهُبُّ ابن حزم ﴾ إلى أن زيارة القُبور واجبة ولو مرة واحدَّة في العمر لورود الأمر به ، وهـذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الأباحة فقط والكلام ف ذلك مستونى في كتب الأصول ﴿ وَفِي أَحَادِيثُ البَّابِأَيْضًا ﴾ عدم جواز زيارة النساء للقبور ، وقد ذهب إلى كراهة ذلك لهن جماعة مر • العلماء وتمسكوا بأحاديث الباب ﴿ وَاخْتَلْمُوا ﴾ في الكراهة هل هي كراهــة تحريم أو تنزيه ، فذهب إلى كراهة التحريم بعضالشافعية والمالكية والحنفية ووذهب أكثرالشافعية وبعض الحنفية كالكراهة التنزيه وهو مشهور مذهب الحناولة، قالوا وصرفه عن التحريم حديث أم عطية المنقدم في باب النهي عن اتباع الجنازة بنار أوصياح أونساء بلفظ (نهي « أي النبي ﷺ »عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) وفي لفظ «نهانا رسولالله عَلَيْكُ الحديث » ﴿ وَقَالَ أَكَثُرُ الْحَنْفِيةَ ﴾ بجوازها ﴿ وهو قول المالكية ﴾ ورواية عن الأمام أحمد قالوا إن منعهن من الزيارة كان قبـل انترخيص فلما رخص فيهاعمت الرخصة الرجالوالنساء ؛ واستدلوا بأدلة ﴿ منها ﴾ دخولمن تحتالاً ذن العام في قوله ﷺ فزوروها ، وعبر بضمير المذكر تغليبا ، ولا نالنساء شقائق الرجال ﴿ ومنها ﴾ الحديث الثاني من أحاديث الزوائد عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر الح ﴿ ومنها ﴾ مارواه مسلم والا مام أحمد وسيأتي عن عائشة قالت كيف أقول بارسول الله إذا زرت القيور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين ـ الحديث» ﴿ ومنها ﴾ مارواه الشيخان والأمام أحمد ، وتقدم أنالنبي مَلَيْكَانِيْ مربامرأة تبكيعند قبر فقال اتتي الله واصبري فقالت اليك عني الحديث ولم ينكر عليها الزيارة ﴿ ومنها ﴾ ما رواه البيهقي والحاكم وتقدم في الزوائد أن فاطمة بنت رسول الله عِلَيْكَ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكى عنده ( قالمالنووى ) في شرح المهذب قال صاحب المستظهر وعندى إن كانت زيارتهن

لنجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال وعليه يحمل الحديث « لمن الله زواً ارات القبور » وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تمديد ولانياحة كره إلا أن تكون عجوزا لاتشتهي فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، وهذا الذي قاله حسن ومع هـ ذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث اه ﴿ قلت ﴾ وبهذا يجمع بين الأعاديث المتعارضة في هـذا الباب؛ وهو جمع حسن (قال صاحب المدخل) المالكي قد اختلف العلماء في خروجهن على ثلاثة أقوال، بالمنع والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم، والذالث يفرق بين الشابة والمتجالة أي المجوز، قال واعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان ، أما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجوازه اه ( وقال القرطبي ) اللعن المذكور في الحديث إعا هو للمكثرات من الريارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ، ولعل السبب مايفضى اليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك ، وقد يقــال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لمن، لأن تذكر الموت يحتاج اليه الرجال والنساء اه ( قال الشوكاني ) وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمَّع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر اهوالله أعلم ﴿ وَفِي أَحَادِيثِ البِــابِ أَيْضًا ﴾ مئىروعية زيارة قبور أهل الفترة خصوصا الا قارب لما في ذلك من صلة الرحم والاعتبار ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ دليــل على جواز البكاء حال الزيارة بلا صوت ولا نوح وعلى مزيد شفقته ﷺ على والديه وقيامه مجقوقهما حق القيام ، أما عدم الأذن له عَلَيْ في الاستغفار لأمه فقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث ، وقد ترجم النسائي رحمه الله لهذا الحديث بزيارة قبر المشرك ، وما كان ينبغي ذلك ساعه الله (قال المندى) في حاشيته على النسأني كأنه أخذ ما ذكر في الترجمة من المنع عن الاستغفار أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهلية ، لا من قوله بكي وأبكى، إذ لا يلزم من البكاء عندالمُصنور في ذلك المحل العذاب أو الكفربل يمكن تحققه مم النجاة والأسلام أيضا ؛ لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاثة مسالك فيذلك (مسلك) أنهما مابلغتهما الدعوة؛ ولاعذاب على من لم تبلغه الدعوة، لقوله تعالى « وماكنا معذبين الح» فلمل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث إن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك في أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة الى الاستغفار لحم فيمكن أنه ماشرع الاستغفار إلالاً هل الدءوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين « وأما من يقول» بأنهما أحيياً له عَيْنَا إِنَّهُ فَا مَمَا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الأحياء « وأما من يقول» بأنه تعالى يوفقهما عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعا فلا حاجة له

إلى تأويل ، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم اهـ

هذا وللحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله كتاب أسهاه ﴿ مَمَالُكُ الْحَنْفَاءُ فِي وَالَّذِي المصطنى عِلَيْنَةُ ﴾ خصت منه ما يحتاج اليه في هذا المقام لأهميته (قال رحمه الله) بسم الله الرحمن الرحيم، ألحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ( مسئلة) الحكم في أبوى النبي عَلَيْكُ أَنَّهُما ناجيان وليسا في النار، صرح بذلك جمع من العلماء ولهم في تقرير ذلك مسالك علي المسلك الأول على الما مانا قبل البعثة ولاتمذيب قبلها، لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » وقد أطبقت أنمتنا الأشاعرة من أهـل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناحيا وانه لايقاتل حتى يدعَى إلى الاسلام ، وأنه إذا قُتل يضمن بالدية والكفارة، نص عليه الامام الشافعي رضي الله عنه وسائر الاصحاب، بل زاد بعض الاصحاب وقال آنه يجب في قتله القصاص ولكن الصحيح خلافه ؛ لأنه ليس بمسلم حقيقي وشرط القصاص المكافأة ، وقد علل بمضالفقهاء قوله اذا مات لايعذبباً له على أصل الفترة أولم يقع منه عناد ولا جاءه رسول فكذبه ، وهذا المسلك أول ما مممته في هذا المقام الذي نحن فيه من شيخنا شيخ الأسلام شرف الدين المناوي فأنه سئل عن والد النبي صَلِيْتُهُ هُلُ هُو فِي النَّارِ؟ فَزَاَّرُ فِي السَّائِلُ زَاَّرَةً شَدَيْدَةً ، فقالَ له السَّائِلُ هُلُ ثُبِّت إسلامه ؟ فقال إنه مات في الفترة ولا تعذيب قبل البعثة ، ونقله السبط ابن الجوزي في كتاب مرآة الزمان عن جماعة ، فانه حكى كلام جده على حديث إحياء أمه عَلَيْكَ ثُم قال ما نصه ، وقال قوم قد قال الله تعالى « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً» والدعوة لم تبلغ أباء وأمه فماذن بهما، وجزم به الأُسِي في شِرح مسلم وسأذكر عبارته ، وقد ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم بمتحنون يوم القيامة وآيات مشيرة لعدم تعذيبهم ، وإلىذلك مال حافظ العصر شبيخ الاسلام أبو الفضل ابن حجر في بعض كتبه فقال والظن بآله عَيْسَالِيَّةٍ يعني الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عنه الامتحان اكراما له عَيْسَاتُهُ لتقر عينه بهم، ثم رأيته قال في الاصابة ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم ومن مات في الفترة ومن ولد أكمه أعمى أصم ومن ولد مجنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك أن كلا منهم يدلى بمحجة ويقوللو عقلت أو ذكرت لآمنت، فترقم لهم نار ويقال ادخلوها، فمن دخلها كانت له بردا وسلاما ، ومن امتنع ادخلها كرها، هذا لمعنى ماورد من ذلك ، قال وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ، قال ونمن ترجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائما فينجو إلا أباطال فأنه أدرك البعثة ولم يؤمن ، وثبت أنه في ضحضاح من نار ، وقد جعات قصة الامتحان داخلة في هذا المسلك مع أن الظاهر أنها مسلك مستقل والكنيوجدت ذلك لمعنى دقيق لا يخني على ذوى التحقيق

﴿ ذَكُرُ الْآياتُ المشيرة الى ذلك ﴾ ﴿ الأولى ﴾ قوله تعالى «وماكنا معدَّبينَ حتى نبعث رسولا » وهذه الآية هي التي أطبقت أعُة السنةعلى الاستدلال بها فيأنه لاتمذيب قبل البعثة ورداوا بها على المعتزلة ومن وافقهم في تحكم العقل، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن قتادة في قوله « وماكنا ممذبين حتى نبعث رسولا » قال ان الله ليس بمعذب أحــدا حتى يسمبق اليه من الله خبر أو تأتيه من الله بينة ﴿ الآية الثانية ﴾ قوله تعالى « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلما غافلون» أورد هذه الآية الزركشي في شرح جمع الجوامع استدلالا على قاعدة أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا بل بالسمع ﴿ الثالثة ﴾ قوله تعالى « ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينــا رسولا فنتبع آیاتك و نكون من المؤمنین » أوردهذه الزركشي أیضا ( وأخرج ابن أبی حاتم ) في تفسیره عند هذه الآية بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عَلَيْكَيَّةُ المالك في الفترة يقول رب لم يأتني كتاب ولا رسول، ثم قرأ هذه الآية « ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » ﴿ الرابعة ﴾ قوله تعالى « ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن مذل و بخزى » وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية عن عطية العوفي قال الهالك فيالفترة يقول ربلم يأتني كتاب ولا رسول وقرأ هذه الآية « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا الخ » الآية ﴿ الخامسة ﴾ قوله تعالى « وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمهـا رسولا يتلو عليهم آياتنا » أُخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقتادة في الآية قالًا لم جلك الله ملة حتى يبعث اليهم مجدأ عَيْسَكُرُدُ ـ فلما كـذبوا وظلموا بذلك هلـكوا ﴿السادسة ﴾ قوله تعالى «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترخمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين» ﴿السابِعة ﴾ قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين » أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن قتادة في الآية قال ، ما أهلك الله من قرية إلامن بعدا لحجة والبينة والعذر حتى برسل الرسلوينزل الكتب تذكرة لهم وموعظة وحجة لله « ذكري وما كنا ظالمين » يقول ما كنا لنعذبهم إلا من بعد البينة والحجة ﴿ الثامنة ﴾ قوله تعالى « وهم يصطرخون محيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكمااننذير» قال المفسرون احتج عليهم ببعثة النبيعد عَلَيْكِيُّةٍ وهو المراد بالنذير في الآية -﴿ ذَكُو الْأَحَادِيثُ الوارِدَةُ فِي أَنْ أَهْلِ الْفَتَرَةُ يُمْتَحِنُونَ بُومُ القيامَةُ ﴾ فمن أطاع منهم أدخل الجنة ، ومن عصى أدخل النار ، وهنا ذكر الحافظ السيوطي جملة أحاديث في هذا المعنى منها مارواه الامام أحمد واسحاق بن راهويه في مسنديهما والبيهقي في كتاب الاعتقاد وصححه عن الأسو د بن سريع أن النبي عليالية قال أربعة يحتجون يوم القيامة. رجل أصم لايسمع شيئًا . ورجل أحمق . ورجل هرم؛ ورجل مات فىفترة ، فأما الأصم فيقولرب لقد جاء الأسلام وما أسمع شيئا، وأما الاحمق فيقول رب لقد جاء الأسلام والصبيان يمذفوني بالبعر ، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الأسلام وما أعقل شيئًا ، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ماأ تابي لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنُّه ، فيرسل اليهمأن ادخلوا النارفين دخلهاكانت عليه بردا وسلاما ، ومن لم يدخلها يسحب البها ، وذكر الحافظ السيوطي أحاديث أخرى لا تخرج عن معنى هذا الحديث إلى أن قال ( وقال النووى ) في شرح مسلم في أطفال المشركين إن المذهب الصحيح المختار الذي صار اليه المحققون أنهم في الجنة، لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى خمعث رسولا » قال و إذا كان لا يعذب المالغ لمكونه لم تملغه الدعوة فغيره أولى اه. فإن قلت هذا المسلك الذي قررته هل هو عام في أهل الجاهلية كلهم؟ قلت لابل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلا، أما من بلغته منهم دعوة أحد من الأنبياء السابقين، ثم أصر على كفره فهو في النار قطعا، وهذا لا نزاع فيه ؛ وأما الأبوان الشريفان، فالظاهر من حالمها ماذهبت اليه هذه الطائمة من عدم بلوغهما دعوة أحد، وذلك لمجموع أمور ، تأخر زمانهما . وأُعد ما بينهما وبين الأنبياء السابقين ، فإن آخر الأنبياء قبل بعثة نبينا عَلَيْكَانَةِ عيسيعليه السلام، وكانت الفترة بينه وبين بعثة نبينا نحو سمائة سنة ، ثم أنهما كامًا فيزمن جاهلية ، وقد طبق الجهل الأرض شرقا وغربا وفقد من يعرف الشرائمويبلغ الدعوة على وجهها إلا نفراً يسيرا من أحبار أهل الكتاب مفرقين في أقطار الأرض كالشام وغيرها ، ولم يمهد لهما تقلب في الأسفار سوى إلى المدينة ، ولا عمَّرا عمرا طويلا بحيث يقم لهما فيه التنقيب والتفتيش ، فإن والد النبي مَنْتُلِيَّةً لم يعش من العمر إلا قليلا ( قال الحافظ ) صلاح الدين العلابي في كتابه ( الدرة السنية في مولد سيد البرية) كان سن عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله عَلَيْكُيُّهُ نحو ثمانية عشر عاماً؛ ثم ذهب الى المدينة لممتار منها تمرآ لأهله ، فات بها عندأخواله من بني النجار والنبي عَلَيْكُ حمل على الصحيح أه . وأمه قريبة من ذلك لاسيما وهي امرأة مصونة محجبة في البيت عن الاجماع بالرجال، والغالب على النساء المهن لا يعرفن ما الرجال فيه من أمر الديانات والشرائع خصوصًا في زمان الجاهلية الذي رجاله لا يعرفون ذلك فضلا عن نسائه، ولهذا لما بعث النبي مَلِيَّا لِيَّةِ تُمَجِّبُ مِن بَعِثْتُهُ أَهُلَ مُكَةً وَقَالُوا بَعْثُ الله بشرا رسولا ، وقالوا «لوشاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» فلو كان عندهم علم من بعثة الرسل ما أنكروا ذلك ، وربما كانوا يظنون أن إبراهيم بمث بما هم عليه فأنهم لم يجدوا من يبلغهم شريمة ابراهيم على وجهها لدُوروها وفقد من يعرفها، إذ كان بينهم وبين زمن ابراهيم أزيد من ثلاثة آلاف سنة ، فاتضح بذلك صحة دخولها في هذا المسلك

🗝 تنبيه 🎥 ثم رأيت الأمام أبا عبد الله عمد بن خاف الا بي بسط الكلام على هذه المسألة في شرح مسلم عند حديث إن أبي وأباك في النار ، فأورد قول النووي فيه أن من مات كافراً في النار ولا تنفعه قرابة الأقربين ، ثم قال قلت انظر هذا الاطلاق ، وقــد قال السهيلي ليس لنا أن نقول ذلك، فقد قال عَلَيْكَ لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات، وقال تعالى « إنالذين يؤذون الله ورسوله » ولعله يصح ما جاءً أنه عَيْنِيْنَ سأَلَ الله سبحانه فأحيا له أبويه فا منا به ، ورسول الله عَلَيْكَ فوق هذا ولا يعجز الله سبحانه شيء ، ثم أورد قول النووي وفيه أن من مات في الفترة على ماكانت عليه العرب من عبادة الأوثان في الناد ، وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنه بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره من الرسل ، ثم قال قلت تأمل ما فى كلامه من التنافى ، فان من بلغتهم الدعوة ليسوا من أهل الفترة ، فان أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل اليهم الأول ولا أدركوا الثماني كالأعراب الذين لم يرسل اليهم عيسي ولا لحقوا النبي عَلَيْكُنُّو ، والفترة بهذا النفسير تشمل مابين كل رسولين، ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فأنما يعنون التي بين عيسي والنبي عَلَيْكُمْ ولماَّ دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذبين ( فان قلت ) صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة كصاحب المحجن وغيره ، قلت أجاب عن ذلك عقيل بن أبي طالب بثلاثة أجوية (الأول) أنها أحبار آحاد فلا تعارض القاطع (الثاني) قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال ما لا يعذ ربه فان أهل الفترة ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ ﴿ الأول ﴾ من أدرك التوحيد ببصيرته ، ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة كةس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل ، ومنهم من دخــل في شريعة حتى قائمة الرسم كـنبَّع وقومه ﴿ القسم الشَّالَى ﴾ من بدل وغير وأشرك ولمبو حَّد وشرع لنفسه فحلل وحرم، وهم الأكثر كعمرو بن لحي أول من سن للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام ، فبحر البحيرة . وسيب السائبة . ووصل الوصيلة . وحمي الحامي ، وزادت طائفة منالعرب على ما شرعه أن عبدوا الجن والملائكة . وحرقوا البنين والبنات . واتخذوا بيوتا جملوا لهاسدنة وحجابا يضاهونهما الكعبة كاللات والعزى ومناة ﴿ القسم|لنالث ﴾ من لم يشرك ولم يوحَّد ولا دخل في شريعة نبي ولا ابتكرلنفسه شريعة ولا اخترع دينا بل بتي عمره على حال غفلة من هذا كله ، وفي الجاهلية من كان كذلك ، فاذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقمام فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني لـكفرهم بمالا يعذرون به

﴿ وأما القسم النَّالَثُ ﴾ فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين للقطع كما تقدم ﴿ وأما القسم الأولَ فقدة ال عُرَبِياً في كل من قس وزيد أنه يبعث أمةوحده (وأما تبُّ مونحوه) فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه ما لم ياحق أحدد منهم الأسلام الناسخ لكل دين اه ما أورده الآبي حير المسلك الثاني على أنهما لم يُنبَت عنهما شرك ، بل كانا على الحديفية دين جدها ابراهيم عليه السلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرها ، وهذا المسلك ذهبت اليه طائفة منهم الأمام فخر الدين الرازي فقال في كتابه أسرار التنزيل ما نصه ، قيل إن آزر لم يكن والد ابراهيم بل كان عمه ، واحتجوا عليه بوجوه ﴿منها﴾ أنآباء الأنبياء ماكانوا كفارا، ويدل عليه وجوه ﴿منها﴾ قوله تمالى « الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » قيل معناه الله كان ينقل نوره من ساجد إلى ســاجد وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع أباء مجد عُلِيْكِيْرُ كانوا مسلمين وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم ماكان من الكافرين إنما ذاك عمه، وأقصى مافي الباب أَنْ يَحْمَلُ قُولُهُ تَعَالَى « وتقلبك في السياجدين » على وجوه أخرى، وإذا وردت الروايات بالسكل ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على السكل، ومتى صح ذلك ثبت أن والد ابراهيم ماكان من عبدة الأوثان « ثم قال ومما يدل على أن أباء عد عَلَيْكَ ماكانوا مشركين » فوله عليــه الصلاة والسلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال تمالى « إنما المشركون نجس» فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا، هذا كلام الأمام فحرالدين الرازي بحروفه حيل المسلك الثالث عليه أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به ، وهذا المسلك مال اليه طائمة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم، منهم ابن شاهين والحافظ أبوبكر الخطيب البغدادى والسهيلي والقرطي والحب الطبرى والعلامة ناصر الدين ابن المنير وغيرهم واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن شاهين فيالناسيخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق، والدار قطني وابن عساكر كلاها في غرائب مالك بسند ضميف عن عائشــة رضي الله عنها قالت « حج بنا رسول الله عَلَيْكَانُ حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فنزل فكث عني طويلا، ثم عادالي وهو فرحمبتسم فقلت له، فقال ذهبت لقبر أي فسألت الله أن يمييها فأحياها فآمنت بي وردها الله » هــذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بلقيل إنه موضوع ، لكن الصواب ضعفه لا وضعه ؛ وقد ألفت في بيان ذلك جزءًا مفردًا ، وأورد السهيلي في الروض الأُ أنف بسند قال ان فيه مجهولين عن عائشة أن رسول الله عَلَيْتُ مِنْ أَلُ رَبُّهُ أَنْ يَحْنِي أَبُويَهُ فَأَحْيَاهُمَا فَآمَنَا بِهِ ثُمَّ أَمَاتُهُمَا (وقال المهيلي) بعد ايراده، الله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه عليه الله أهل

أن يختص بما شاء من فضله و ينعم عليه بما شاء من كرامته ( وقال القرطبي ) لا تعــارض بين حديث الأحياء وحديث النهي عن الاستغفار، فإن إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهما بدليل حديث مائشة أن ذلك كان في حجة الوداع، لذلك جمله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار ( وقال الملامة ناصر إلدين ابن المنير ) المالكي في كتاب ﴿ المُقتَنِي . في شرف المُصطفى ﴾ قد | وقع لنبينا ﷺ إحياء الموتى نظير ما وقع لعيسى بنءريم إلى أن قال وجاء في حديث أن الذي وَلَيْكُولِينَ لَمَا منع من الاستغفار للكفار دعا الله أن يحيى له أبويه فأحياها له فآمنا به وصدقا ومامًا مؤمنين ( وقال القرطبي ) فضائل النبي عَلَيْكُ لِمْ تَزَلَ تَتُوالَى ونتتابع إلى حين بماته فَيكُونَ هذا تما فضله الله به وأكرمه ، قال وليس أُحياؤها وأيما نهما به يمتنع عقلا ولا شرعاً ، فقدورد في القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل و إخباره بقاتله، وكان عيسي عليه السلام أحيا الله على يديه جماعة من الموتى ، قال وإذا ثبت هذا فلا يمتنع أن إيمانهما بعد إحيائهمـــا زيادة كرامة في نضيلته ( وقل الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في سيرته بعد ذكر قصية الأحياء والآحاديث ِالواردة في التعذيب ) وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله أزالنبي عَلَيْظَيْرُ لم يزل راقيا في المقامات السنية صاعدًا في الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة الدى وأزلفه عا خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه ، فمن الجائز أن تـكون هـذه درجة حصلت له مَلِيَاللَّهُ بمد أن لم تـكن،وأن بكون الاحياء والابمان متأخرا عن تلك الأحاديث فلا تعارض اه ( وقال الحافظ ) شمس الدين بن ناصر الدين الدمشتي في كتابه المسمى ﴿موردالصادى في مولد الهادى﴾ عَيْنَاتُهُ بعد ابرادالحديث المذكور منشدا لنفسه

حبا الله النبي مزيد فضل فضل وكان به رءوفا فأحيا أمه وكذا أباه لأعان به فضلا لطيفا فسلّم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا اه

و جُومُ من العداء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديثي مسلم ونحوها على ظاهرها من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره ، ومع ذلك قالوا لا يجوز لاحداً أن يذكر ذلك في قات محديثا مسلم المشار اليهما (أحدها) حديث الباب المروى عن أبي هريرة في عدم الأذن له عليه في الشرح (والثاني) ما رواه مسلم عن أنس أن رجلا قال يارسول الله أين أبي ؟ قال في النار ، فلما قني دعاه ، فقال إن أبي وأباك في النار (قال الحافظ السيوطي) والجواب أن هذه اللفظة وهي قوله «إن أبي وأباك في النار» في المريق التي رواها مسلم منها، وقد خالفه مهمر عن ثابت فلم يذكر «إن أبي وأباك في النار » ولمكن قال له إذا مسلم منها، وقد خالفه مهمر عن ثابت فلم يذكر «إن أبي وأباك في النار » ولمكن قال له إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده عربي قائم البتة ، وهو

أثبت من حيث الرواية، فان معمراً أثبت من حماد، فان حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير، ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه وكان حماد لايحفظ فحدث بها فوهم فيها ، ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئًا، ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت ( قال الحاكم ) في المدخل ماخر ج مسلم لحماد في الا صول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خرَّج له في الشواهد عن طائفة ، وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولااستنكر شيءمن حديثه ، واتفق على التخريج له الشيخان فكان لفظه أثبت، ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل لفظ رواية معمرعن ثابت عن أنس، فا خرج البزار والطبراني والبيهقي من طريق ابراهيم بنسمد عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال لرسول الله عَلَيْنَا إِن أَبِي ؟ قال في النار، قال فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبركافر فبشره بالنار، وهذا اسناد على شرط الشيخين فتعين الاعماد على هـ ذا اللفظ وتقديمه على غيره، وقد زاد الطبراني والبيهتي في آخره قال فأسلم الأعرابي بعد فقال كلفني رسول الله عَلَيْكَانَةُ تعباً ، ما مررت بقبركافر إلا بشرته بالنار، فهذه الزيادة أوضحت بلاشك أن هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه عَلَيْكُمْ ورآه الأعرابي بمد إسلامه أمرا مقتضيا للامتثال فلم يسمه إلا امتثاله ، ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء البتة ، فعلم أن هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي رواه بالمعنى على حسب فهمه ، وقد وقع فىالصحيحين رواياتكشيرة منهذا النمط فيها لفظ تصرففيه الراوىوغيره أثبت منه ، كحديث مسلم عن أنس في نغي قراءة البعملة ، وقدأعله الأُمام الشافعي رضي الله عنه بذلك، وقال إن النابت من طريق آخر نفي سماعها ، ففهم منه الراوي نغي قراءتها فرواه بالمعنى على ما فهمه فأخطأ ، ونحن أجبنا عن حديث مسلم في هذا المقام بنظير ما أجاب به إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن حديث مسلم في نفي قرآءة البسملة ، ثم لو فرض اتفاق الرواة على اللفظ الأولكان معارضًا بما تقدم من الأدلة ؛ والحديث الصحيح إذا عارضه أدلة أخرى هي أرجح منه وجب تأويله وتقديم تلك آلأدلة عليــه كما هو مقرر في الأصول (قال السهيلي ) في الروض الأُنَّف بعد ايراده حديث مسلم ، وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه مَنْتُنْكِيْرُ لقوله « لا تؤذوا الأحياء بسبالأموات» وقال الله تعالى « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » (وسئل أقاضي) أبو ,كمر ابن العربي أحد أنمة المالكية عن رجل قال إن أبا النبي مَشْكَانَيْرُ في النار؟ فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملمون لقوله تعالى « إن الذين-يؤذونالله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة » قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه فى النار ﴿ وَمَنَ العَلَمَاءُ مَنْ ذَهِبِ إِلَى قُولُ عَامِسُ وهو الوقف، قالاالشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه الفجر المنبر إلله أعلم بحــال أبويه إهـ

(وأخرج أبو نعيم) في دلائل النبوة بسندضعيف منطريق الزهري عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها قالت شهدتُ آمنة أم رسول الله عِلَيْكَ في علمها الني مانت فيها وعبد عِلَيْكَ غلام يفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت الى وجهه ثم قالت

بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجـا بعون الملك العلام فودى غـداة الضرب بالسهام بمائة من إبل سوام ان صبح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث بى الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والأسلام دين أبيك البر ابراهام فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام

ثم قالت كل حي ميت . وكل جديد بال . وكل كبيريفني . وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا، ثم ماتت فكنا نسمع نوح الجن عليها فحفظنا من ذلك

نبكى الفتــاة البرة الأمينة ذات الجمــال العفة الرزينة زوجة عبــد الله والقرينة أم نبى الله ذى السكينة وصاحب المنبر بالمدينية صارت لدى حفرتها رهينة

فأنت ترى هذا الكلام منها صربحا في النهي عن موالاة الأصنام معالاً قوام والاعتراف بدين الزاهيم وببعث ولدها إلى الآنام من عند ذي الجلال والآكرام بالأسلام ، وهــذه الالفاظ منافية للشرك ، وقولما تبعث بالتحقيق كنذا هو في النسخة ، وعندي أنه تصحيف و إُمَّا هُو بِالتَّخْفَيْفُ ، و إلى هنا قد انتهى ما قصدت تلخيصه من كتاب ( مسالك الحنفا في والدىالمصطفى عَبِيُّكُ ﴿ وَأَمَا أَبُوهُ عَبِيُّكُ ﴾ فقد نقل عنه كلات دلت على توحيده وإبمائه بالشرائع القديمة كـقوله حين عرضت امرأة نفسها عليه

> أما الحرام فالمات دونه والحل لاحل فاستبينه يجمى الكربم عرضه ودينه فكيف بالأمر الذي تبغينه

هذا مع ما كان عليه من كمال العنه فقد افتان به النساء ولم ينلن منه شيئًا (قال الحلو أبي في المواكب ) القول بكفر أبويه عِلَيْكَ زلة عاقل نموذبالله من ذلك ، فمن تفوه به فقد تعرض للـكفر بايدائه عَلِيَكِيْنَ فقد جاء أن عكرمة بن أبي جهل اشتكي الىالنبي عِلَيْكِيْنَةِ أن الناس يسبون أباه ، فقــال ﷺ « لا تؤدوا الا حياء بسب الا موات » رواه الطبراني ؛ ولا شك أنه عَلَيْنَا ﴿ حَى فَى قَبْرِهِ لَمْرِضَ عَلَيْهِ أَعْمَالُنَا ﴾ وإذا روعى عكرمة رضى الله عنه فى أبيه بالنهبى عما يتأذى به من سبه فسيد الخلق أولى وأوجب ، كيف وقد جاء أن سبيعة وكأنها المعروفة

### 🗡 ) باسب ما يقال عندزبارة القيور وهل يسمع المبت قول الحى 🖁

(٣٣٦) عَنْ سُلَمْ اَنَ بِنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ( بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ ) رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُمَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَهْلَ (١) اللّهَ يَارَمِن الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللّهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَهْلَ (١) اللّهَ عَلَيْهُمُ الْمَافِيةَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمَافِيةَ وَنَحُنْ لَكُمْ تَبَعَ ، وَ نَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْمَافِيةَ

(٣٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

بدرة بنت أبى لهب جاءت الى رسول الله عَلَيْكِيْرُ فقالت إن الناس يصيعون بى يقولون إلى ابنة حطب النار ، فقام رسول الله عَلَيْكِيْرُ وهو مفضب شديد الفضب فقال « ما بال أقوام يؤذوننى فى نسبى وذوى رحمى ، ألا ومن آذى نسبى وذوى رحمى فقد آذانى ، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل» اه باختصار ( وقال العلامة السحيمى) فى شرحه على عبدالسلام إنه يجب اعتقاد أن جميم الأنبياء وأمهاتهم مؤمنون وآنهم فى الجنه مخلدون ، وهذا هو الذى نعتقده ونلتى الله إن شاء الله تعالى عليه والحمد لله رب العالمين اه

ابن هشام وأبو أحمد قالا ثنا سفيان عن علقمة من مرتد عن سليان بن بويدة \_ الجديث ابن هشام وأبو أحمد قالا ثنا سفيان عن علقمة من مرتد عن سليان بن بويدة \_ الجديث المحمد غريبه و ( ) أهل منصوب على النداء اى ياأهل ( والديار ) جمع دار واسم الدار يقع على المقابر (قال الخطابي ) وهو صحيح فان الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول ( ٢ ) فيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بممنى واحد، وعطف أحدها على الآخر لاختلاف اللفظ، وهو بممنى قوله تمالى «فاخر جنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن ان كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم، قاله الدووى ( وقوله قال مماوية في حديثه ) يمنى معاوية بن هشام أحد رجال السند ( ٣ ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى «ولاتقولن اشىء إني فاعل ذلك غدا الا أن يشاءالله » وقبل المشيئة على سبقتمونا بالموت عائدة الى الكون معهم في تلك التربة ، وقبل غير ذلك «وقوله فرطنا » اى سبقتمونا بالموت عائدة الى الكون معهم في تلك التربة ، وقبل غير ذلك «وقوله فرطنا » اى سبقتمونا بالموت يقال فرطية رطفه و فارط ، و قبل عربة حرب عبد الله حدثني أبي هربرة حرب سنده و مناه عبد الله حدثني أبي ثنا محمد في أبي هنا محمد في أبي هربرة حرب سنده و مناه عبد الله حدثني أبي ثنا محمد في أبي هنا محمد في المه سنده و مناه عبد الله حدثني أبي ثنا محمد في أبي هنا محمد في المه في المهدة في

آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنِي الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ سَلاَمْ عَلَيْ لَكُمْ (") دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِةُونَ الْحَدِيثِ (")

(٣٣٨) حَرَّنَى عَبْدُ اللهِ رَجُلَ مِنْ قَرَ يَشِ (٣) أَنَّهُ سَمِعَ مُعَمَّدَ بْنَ قَبْسِ بْنِ عَجْرَمَةَ بْنِ ٱلْمُطَلِّبِ حَدَّنَى عَبْدُ اللهِ رَجُلَ مِنْ قُرَ يَشِ (٣) أَنَّهُ سَمِعَ مُعَمَّدَ بْنَ قَبْسِ بْنِ عَجْرَمَةَ بْنِ ٱلْمُطَلِّبِ حَدَّنَى عَبْدُ اللهِ رَجُلَ مِنْ قُرَ يَشٍ (٣) أَنَّهُ سَمِعَ مُعَمَّدَ بْنَ قَبْسِ بْنِ عَجْرَمَةَ بْنِ ٱلْمُطَلِّبِ وَمَا أَلاَ أَحَدُّنُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمّي ؟ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَمْهُ التَّي وَلَدَنَهُ ، فَالَ قَالَتَ عَائِشَةً أَلاَ أَحَدُّ ثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالْتَ عَائِشَةً أَلاَ أَحَدُّ ثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْمِهِ وَسَلّمَ ؟ قُلْتُ بَلِي ، قَالَ قَالَتْ مَلًا كَانَتْ آيِلُمَ النّي كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي

ان جعفر ثنا شعبة قال سمعت العلامين عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة \_ الحديث على غريبه كلام التعريف (٢) الحديث عرببه كلام التعريف (٢) الحديث له يقية وسيأتي بتمامه في أبواب ما جاء في الحوض والكوثر من كتاب قيام الساعة ان شاء الله تعالى حلى محريجه كلام (م. د. هق)

أيضا بافظ « اخبرنى عبد الله رحل من قريس » (قال القاضى عياض) رحمه الله هكذا وقع في السند عند مسلم في اسناد حجاج عن ابن جرج أخبرنى عبد الله رجل من قريس ، وكذا رواه أحمد بن في مسلم في اسناد حجاج عن ابن جرج أخبرنى عبد الله رجل من قريس ، وكذا رواه أحمد بن حنبل ، وقال النسائى وأبو نعيم الجرجانى وأبو بكر النيسابورى وأبو عبد الله الجرجانى كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصى حدثنا حجاج عن أبن جرمج أخبرنى عبدالله بن أبى مليكة (وقال الدار قطنى) هو عبدالله بن كثير بن المطاب بن أبى و داعة ، قال أبوعلى الفسانى الجياني هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة فى مسلم ، قال وهو أيضا من الأحاديث التي وهم فى رواتها ، وقد رواه عبد الزاق فى مصنفه عن ابن جرمج قال أخبرني محمد بن قيس بن يخرمة أنه سمع عائشة (قال القاضى) قوله إن هذا مقطوع لا يوافق عليه بل هو مسند، وإنما لم يسم بمض رواته فهو من باب المجهول لا من باب المنقطع ما سقط من رواته راة قبل التابعى (قال القاضى) ووقع فى سنده إشكال آخر، وهو أن قول مسلم « وحد ثنى من سمع حجاجا الأعور والهفط له قال حدثنا حجاج بن محمد بلاشك ، وتقد ركلام مسلم ابن محمد » وليس كذا . بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلاشك ، وتقد بركلام مسلم ابن عجد » وليس كذا . بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلاشك ، وتقد بركلام مسلم حدانى من سمع حجاجا الأعور قال هذا المحدث حد ثنى حجاج بن محمد فكى لفظ المحدث المنهول الذى من شم حجاجا الأعور قال النووى) هذا كلام القاضى، ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عدهذا المجهول الذى

سممه منه عن حجاج الأعور، لأن مسلما ذكره متابعة لا متأصلا ممتمدا عليه، بل الاعتماد على الأسناد الصحيح قبله (1) أى رجع من صلاة المشاه (٢) بفتح الراء وسكون الباء بمدها مثانة مفتوحة أى قدر ماظن أيي قد رقدت (٣) أى برفق لئلا ينبهها (٤) بالجيم أى أغلقه ، وإما فعل ذلك عليه المنتيخ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها فربما لحقها وحشة فى انفرادها في ظلمة الليل ، وهذا من كال خلقه ورحمته بأهله عليه في المرأة رأسها ورقبتها أى لبست قميصها (واختمرت) أى غطت رأسها بالحمار وهو ما تستربه المرأة رأسها ورقبتها عدى بنفسه (٧) أى بقيع الغرقد ، وهو مقبرة المسلمين بالمدينة (٨) قال النووى فيسه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه ، وفيه أن دعاء القائم أكل من دعاء الجالس في القبور (٩) من الاحضار مجاء مهملة وضاد معجمة بمنى العدو بسكون الدال المهملة وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه ايذاء المرخم « وحشيا » بفتح الحاء المهملة وإسكان المعجمة مقصور، معناه وقدوق عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض المسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره ، يقال المرأة حشياء وحشية ورجل في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره ، يقال المرأة حشياء وحشية ورجل في مشيه والمحتد في كلامه من أصاب الربو حشاه «وقوله رابية » أى مرتفعة البطرت عشيان وحشيان وحشيان وقعة البطرت المسرع وحشيان وحشيان وحشوبه أن مرتفعة البطرت

بِأَ بِي أَنْتَ وَأَمِّى ('' وَأَخْبَرَ اُهُ وَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي ؟ فَلْمَتُ لَمَمْ ، فَلَهَزَي وَ أَلْ عَلَيْهِ لَهُ وَ وَالَ أَظْنَنْتِ أَنْ يَجِيفَ ('' عَلَيْهُ لَلَهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَالَتْ مَمْ مَا يَكُمُّمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ الله ، فَالَ نَمَمْ ، فَإِنَّ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ الله وَرَسُولُهُ ؟ فَالَتْ مَمْ مَا يَكُمُّمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ الله ، فَالَ نَمَمْ ، فَإِنَّ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَهَ دَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ ، فَأَجْبَتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ ، وَلَمْ الله الله وَيَنْ رَقَيْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَا يَكُنُ وَطَنَدُتُ أَنْكُ فَدْ رَقَدْتِ فَكَرِ هِتَ يَكُن وَلَيْكُ وَقَدْ وَضَوْبَ ثِيمَا بَكَ ، وَظَنَدْتُ أَنَكُ خَلَ وَعَزَ يَأْمُولُ أَنْ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى السَّلَامُ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى السَّلَامُ وَلَى السَّلَامُ وَلَى السَّلَامُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

( ٣٣٦) عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَامَ النَّبِي عَيَّكِ فِي مِنَ اللَّيْلِ فَطَنَنْتُ

(۱) أى أفديك بأبي وأى « وقوله السواد » أى الشخص (۲) بزاى معجمة فى آخره واللهز الفرب مجمع الكف ، وفى رواية مسلم فلهدنى بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد فى الصدر ، وكانت الفرية شديدة ولذلك أوجمتها ، وإنما فعل ذلك على المين تأديباً لها من سوء الظن (٣) من الحيف بمعنى الجور أى بأن يدخل الرسول فى نوبتك على غيرك ، وأسند الفعل أولا لله عز وجل للدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من الله تعالى ، فلو كان منه جور لكان باذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن ، ويستفاد منه أن القسم كان واجبا عليه و المنافئ إذ لا يكون تركه جورا إلا اذا كان واجبا (٤) أى القبور تشبيها للقبر بالدار فى كومها مسكنا (٥) أى المتقدمين ولا طلب فى السين ، وكذا المستأخرين وأجرنا من خزى الدنبا وعذاب الآخرة واختم لنا بالأيمان حق تخريجه هيه (م. نس) وفى رواية أخرى لمسئم عن عائشة قالت كان رسول الله وينائي كما كان ليلتها من رسول الله وفى رواية أخرى لمسئم عن عائشة قالت كان رسول الله وينائي كما كان ليلتها من رسول الله وفى رواية أخرى لمسئم عن عائشة قالت كان رسول الله وينائي كما كان ليلتها من رسول الله وفى دواية أخرى الدنبا الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم ، ومنين وأماكم ما توعدون غدا مؤجون، وإنا ان شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد ما ما توعدون غدا مؤجون، وإنا ان شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد ما مو منين عائشة حدثى أبى ثنا أسود بن عام من عائشة حدثى أبى ثنا أسود بن عام من عائشة حدثى أبى ثنا أسود بن عام اله من عائشة حدثى أبى ثنا أسود بن عام اله من عائشة حدثى أبي عنا أسود بن عائشة حدثى الهم المنافؤ المنافؤ المنافؤ المكافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المكافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المنافؤ المكافؤ المنافؤ المناف

أَنَّهُ يَا فِي بَعْضَ نِسَائِهِ فَا تَبْعَتُهُ فَأَنِي الْقَابِرَ، ثُمَّ قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ( زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَأَنْدُمْ لَنَا فَرَطُ ) وَإِنَّا بِكُمْ لاَحِةُونَ ، ٱللّهُم لاَ تَحْرِ مَنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ ، فَالَتْ ثُمَّ ٱلْتَفْتَ فَرَآنِي فَقَالَ وَيْحَهَا ( ) لو أَسْتَطَاعَتْ مَا فَمَلَتْ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ ، فَالَتْ ثُمَّ ٱلْتُفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ وَيْحَهَا ( ) لو أَسْتَطَاعَتْ مَا فَمَلَتْ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ ، فَالَتْ عُمْرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ اللّهُ عَلْمَ وَجَدْ ثُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ عَلْمَ وَجَدْ ثُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقًا كَا أَمَا وَٱللّهِ عَلَيْكُو وَاللّهِ إِنّهُمْ ٱللّهُ عَلْمَونَ كَلاّمِي ، قَالَ يَعْفِرَ ٱللهُ عَلَيْكُو وَاللّهِ إِنّهُمْ اللّهُ عَلْمَونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُو وَاللهِ إِنّهُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُو وَهُلَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال ثنا شريف عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة \_ الحديث » حقى غريبه يه (١) و يح كلة ترحم وقوله « لو استطاعت ما فعات » معناه والله أعلم أنها لواستطاعت كبح جاح الغيرة ما قامت من مضجعها واتبعتني حقى تخريجه يه لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الا مام أحمد، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله ضعيف ، وقال العجلي لا بأس به ، وقال ابن عدى هو مع ضعفه يكتب حديثه اه في قلت ﴾ وفيه أيضا من اسمه شريف لم أقف على من ترجم له ، و يعضده ما قبله

يمنى ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه حدثها أبى ثنا يزيد أنا بحد رسول الله ويتاني مروعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه حدثهم عن ابن عمر أنه قال وقف رسول الله ويتاني الحديث و حق غريبه و و ( ) القليب هى البئر كا صرح بذلك فى رواية عند مسلمقال «فجملوا فى بئر بعضهم على بعض وله فى رواية أخرى «فألقوا فى طروى من أطواء بدر » قال النووى القليب والطوى بمعنى ؛ وهى البئر المطوية بالحجارة اه ( ٣ ) من أطواء بدر » قال النووى القليب والطوى بمعنى ؛ وهى البئر المطوية بالحجارة اه ( ٣ ) هو ابن عبد الرحمن بن حاطب أحد رجال السند ( ٤ ) بفتحات أى ذهب وهمه إلى ذلك ، ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط، يقال منه وهل فى الشى موعن الشيء بالكسر يو همل في وهي النبي و أنه المنها ، والظاهر أن وهي و النبي و المناه والنبي و المناه و ال

ا لَآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَنُولُ لَهُمْ حَقًا، وَإِنَّ اللهَ تَمَالَى يَقُولُ ( إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْآنَ أَللهَ تَمَالَى يَقُولُ ( إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ )

وتقدم في هذا الكتاب ( أي كتاب الجنازة ) شيء كثير من هذا القبيل ، أما استدلالها بالآية فلا حجة فيه ، فقد تال العلماء هي محمولة على الكنفار الأحياء الذين لم يستجيبوا للنبي عَلَيْكِاللَّهُ مُجازًا ، فانقلوبهم مينة مقبورة لا تعي ما يقال لها ( قال ابن عبدالبر ) ثبت عن النبي عَلَيْكِ أَى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « مامن مسلم يمر بقبر أخ كان يمرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردالله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » ﴿وقال الحافظ ابن القيم في كنتابه الروح، وفي الصحيحين، ن وجوه متعددة أنه عَيْسَالِيُّهُ أَمْرَ بَقْتَلَى بدر فألقوا فى فليب ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هــل وجدتم ماوعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدي ربي حقا ، فقال له عمر يارسول الله ماتخاطب من أقوام قد جَـيَّ نموا ( أى انتنوا ) فقال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لمــا أقول منهم ولكن لا يستطيعون جوابا ، وأما قوله تعلى « وما أنت بمسمع من في القبور » فسياق الآية يدل على أنالكافرميت القلب لا يقدر على اسماعه اسماعاً ينتفع به أي إجابته، كما أنمن فى القبر لا يقدر على إسماعه إسماعا يجيب عنه ، وكذا (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمغ الصم الدعاء إذا ولَّوا مــدبرين )أَى كما أنك لاتسمم الموتى اسماعا يستجيبون له ، فكذلك الصم إذا أدبروا ؛ فانضم إذاً صممهم إلى عدم إيصارهم بادبارهم لم يقدر أن يسمعهم اسماعا يستجيبون له ، خال هؤلاء الكفار في عدم الاستجابة كحالهم ، فإن قلوبهم ميتة وصم عن الحق ، ولم ينف عنهم السماع بالـكايـة، يوضحه قوله عقبه « انأنت الانذير »كيف وقد ثبت عنه عليه الله من حديث أنس في الصحيحين أن الميت يسمم قرع أمال المشيعين له اذا الصرفوا اه حَمْقُ تَحْرِيجِهِ ﴾ ﴿ ق . وغيرهما ﴾ حَمْقُ زوائد الباب ﴾ ﴿ عَن عمر رضي الله عنه ﴾ أن رسول الله عُلِينِينُهُ خرج الى البقيع بقيم الغرقد فقال السلام على أهل الديار من المسلمين و المؤمنين ورحم الله المستقدمين وإما ان شاء الله لا حقون يعنى بكم ، رواه البزار وفيه غالب بن عبــد الله وهو ضعيف ﴿ وعنه أيضا ﴾ قال مر النبي عليالية على مصعب بن عمير حين رجم من أُحدفو قفعاليه وعلى أصحابه ، فقال أشهداً نكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فو الذي نفسي بيده لا يسامَ عليهم أحد الا ردوا عليه الى يوم القيامة ، رواه الطبراني في ا الـكبير، وفيه أبو بلال الأشعري ضعفة الدارقطني ﴿ وعن مجمم بنحارثة ﴾ رضي الله عنه قال حرج النبي وَتُتَلِينَةٍ في جنازة من بن عمرو بن عوف حتى انتهى الى المقبرة ، فقسال

السلام على أهل القبور ثلاث مرات من كان منكم من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط و محن لكم تبع، عافانا الله وإياكم ، رواه الطبراني في الكبير والأوسطوفيه اسماعيل بن عياش ؛ وفيه كلام وقد وثق ، أورد هذه الأحاديث الثلاثة الحافظ الهيئمي ويعضدها ما تقدم من أحاديث الباب ﴿ وعن ابن عباس ﴾ رضى الله عنهما قال مر رسول الله ويسيليني بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا آهل القبور يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ﴿ وعن الحسن البصري ﴾ قال من دخل المقابر فقال النهم رب الأجسام البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا ( بفتح فسكون أي رحمة ) منك وسلاما مني؛ استغفر له كل مؤمن مات أدخل عليها روحا ( بفتح فسكون أي شيبة في مصنفه حي الأحكام المنه أحاديث الباب تدل منذ خاق الله آدم ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حي الأحكام المافية ، وباستحباب ذلك قال على مشر وعية السلام على الأموات والاحياء لم بالعافية ، وباستحباب ذلك قال جمهور العلماء ( قال الخطابي وغيره ) إن السلام على الأموات والاحياء سواء في تقديم

عليك سلام الله قيس أبن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما اهـ ( قال النووي رحمه الله ) ويستحب للزائر أن يسلم على المقاير ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة، والأفضل أن يكون السلام والدعاء (عاثبت في الحديث، ويستحب ان يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقيها ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب ، قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله في كمتابه آداب زيارة القبور، الزائر بالخيار إن شاء زار قائما وان شاء قمد كما يزور الرجل أخاه فى الحياة ، فربما جلس عنده وربما زاره قائما أوماراً ، قال وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحِكم بن الحارث وابن عمر وأنس، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى وقال الأمام أبو الحسن عبد ابن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز ولا يستلم القبر بيد. ولا يقبله ، قال وعلى هذا مضت السنة ، قال أبو الحسن واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله، قال فمن قصدالسلام على ميت سلَّم عليه من قمل وجيـه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبله ، قال أبو موسى وقال الفقهاه المتبحرون الخراسانيون المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدير القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولايقبله ولا يمسه ، فانذلك عادة النصارى ، قال وماذكروه صحيح لاأنه قد صحالنهي عن تعظيم القبور، ولائنه اذالم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلا أن لا يستحب

من القبور أولى والله أعلم اه (وقال الحافظ ابنالقيم ) في الهـــدى كان عُمِيَكَالِيَّةِ اذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ، وهذه هي الزيارة التيسنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا اذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ، وكان هديه أن يقول ويفعــل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبي المشركون الا دعاء الميت والاشراك به والانقسام على الله به وسؤاله الحوائيج والاستعانة به والتوجه اليه، بعكس هديه عَلِيْنَا فانه هدى توحيد وإحسان الى الميت، وهدى هؤلاء شرك وإساءة الى نِفوسهم والى الميت ، وهم ثلاثة أقسام ، إما أن يدعوا للميت أو يدعوا به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاه في المساجد، ومن تأمل هدى رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ وَأَصِحَابِهِ تَبِينَ الفرق بِينَ الا مربن وبالله التوفيق اه ( وقال الا مام محمد بن اسماعيل الصنعاني ) صاحب كتاب سبل السلام في رسالته (تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد) بعد كلام طويل في هذا الموضوع ( فانقلت ) هذا أمر عم البلاد وأجتمعت عليه سكانالا ْغوار والانجهاد وطبق الارض شرقا وغربا ويمنآ وشاما وجنوبا وشمالا بحيث لأ بلدة من بلاد الاسلام ولا قرية من قراه إلا وفيها قبور ومشاهد ، وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لحا ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء ألقبور ويسرجونها ويلقون عليها الورد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبدادة لها وما في معناها من التعظيم والخشوع والتذلل والافتقار اليها ئم بلهذه مساجد المسلمين غالباً لا تخلو عن قبر أومشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعضه ، ولا يسم عاقل أن منكرا يبلغ الى ما ذكرت من الشناعة والقباحة ويسكت عليه عاماء الأسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع حهات الدنيا ﴿ قلت ﴾ إن أردت الأنصاف، وتركت متابعة الاُسلاف، وعرفت أن الحق ماقام عليه الدليل ، لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعــد جيل وقبيلا بمد قبيل ، فاعلم أن هذه الأمور التي أُندَ ندِنُ حول انكارها ، ونسمى في هــدم منارها ، صادرة عن العامة الذين اسلامهم تقليدُ الآباء بلا دليل؛ ومتابعتهم الهم من غير فرق بين دنيّ ومثيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه فىالطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ، ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به الى محل قبره ويلطخونه بترابه ويطوفون به على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه ؛ وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه ، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ، ولا يسمعون من أحد انكارا عليهم ، بل ترى من يتسم بالمام ويدعي الفضل وينتصب للقضاء

أو الفتيا أو الندريس أو الولاية والمعرفة أو الأمارة والحكومة معظها لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا للنذور ، آكلاً ما ينحر على القبور ، فيظن أن هــذا دين الأسلام ، وأنه رأس الدين والسنام، ولا يخني على أحد يتأهل للنظر، ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والآثر ، أن سكوت العالم أو العاكم على وقوع منكر ليس دليلا على جو أز ذلك المنكر، ولنضرب لك مثلا من ذلك ، وهي هذه المكوس المسماة بالحجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قدملائت الديار والبقاع، وصارت أمرا مأنوساً لايلج إنكارها إلى سمم من الأسماع، وقد امتدت أيدى المكاسين في أشرف البقاع ، في مكة أم القرى يقبضونها من القاصدين لأداء فريضة الأسلام، ويرتكبون في البلد الحرام كل فعل حرام (١) وسكانها من فضلاء الآنام، والعلماء والحكام ساكـتون عن الانكار معرضون عن بيان أنها ظلم وعدوان، أفيكون السكوت من العاماء بل من العاكم دليلا على جوازها وأخذها ، هـذا لا يقوله من له أدنى إدراك، بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا باتفاق وإجماع العاماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد (٢) واشتملت على مالا يحصيه الاالله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين ، بدعة قُرَّت بها عين ابليس اللمين ، وصيرت المـــــلمين ضحكة للشياطين ، وقد سكت الناس عليها ، ووفد علماء الآفاق والا قطار اليها ، وشاهدها كل ذي عينين ، وسمم بها كل ذي أذنين ، أفهذا السكوتدليل على جوازها ، هذا لا يقوله من له إلمام بشيٌّ من المعارف ، وكذلك سكوتهم على هذه الاشياء الصادرة من عبادالقبور (فان قلت) يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلاله حيث سكتت عن انكارها لأعظم جهالة ﴿ قلت ﴾ الاجماع حقيقة انفاق مجتهدي أمة عد سَبِياللَّهُ على أمر بعد عصره ، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الأجتهاد من بعد الأئمة الاربعة ، وإنكان هـــذا قولا باطلاً ، وكلاماً لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلاً ، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأُنَّمة ، الأربعة فلا يرد السؤال ، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أنمة المذاهب

<sup>(</sup>۱) كان ذلك فى الزمن السابق اما الآن فقد الستنارت الأفكار وانتشر الفقة بين اهل الحرمين الشريفين وفى الأرض المقدسة واختنى كثير من المبتدعات وعم الأمن تلك البلاد وسهل الحيج واستراح العباد (۲) لعل المصنف يعنى جعر أربعة أعة للصلاة ، كل امام على مذهب من المذاهب الأربعة يصلى بأتباع ذلك المذهب، وقد زال ذلك الآن واجتمع الناس على امام واحد يصلى بهم جميعا، وذلك بهمة حكومة الحجاز وعلى رأسها جلالة الملك الهمام عبد العزيز بن سعود، وإنا لنسأل الله أن يوفق أمراء الاسلام وملوكه فى كل مكان إلى نصر السنة وقم البدعة ، آمين

## (۱) كتاب الزكاة (\*) (۱) باب ما وردني فضلها

(١) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِيَّالِيْنِ إِنَّ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عِيَّالِيْنِ إِنَّ ٱللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْكِيْنِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْكِيْنِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْكِيْنِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْكِيْنِهِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِيْنِهِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّالُهُ اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّالُهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّالُهُ عَلَيْهُ إِنَّالُهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّالُهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَ

الأربعة ، وعلى ما نحققه فالاجماع وقوعه محال ، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم ، فعلماؤنا المحققون لا ينحصرون ولايتم لأحدمموفة أحوالهم ، فمن ادعى الا جماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فأنها دعوى كاذبة كما قاله أثمة التحقيق اله ( أما قراءة القرآن ) من الزائر عند القبر فقد تقدم الكلام عليها في أحكام باب وصول ثواب القرب المهداة الى الميت صحيفة ١٠٥ من هذا الجزء ، والله الموفق للصواب واليه المرجع والما آب

(١) عن أبي هريرة حمل سنده كلم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عباد بن منصور واسماعيل قال أنا عباد المعنى عن القاسم بن مجد قال سمعت أبا هربرة وقال اسماعيل عن أبى هربرة – الحديث » حمل غرببه كلمه (١) في حديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيده» فنحن نؤمن بهذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات كمانؤمن بذات

(\*) الركاة فى اللغة الماء يقال زكا لزرع إذا عا ، و تردأ يضا عمنى التطهير ، و و دشر عابالاعتبارين مما ، أما بالأول فلا أن إخر اجها سبب للماء فى المال أو عمنى أن الأجريكة بسببها أو بممنى أن تعلقها بالأمو الدذات الماء كالتجارة والزراعة ، و دليل الأول (مانقص مال من صدقة) لا نها يضاعف تو ابها كالماء إن الله تعالى يربى الصدقة (وأما الثاني ) فلا نها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب كاجاء إن الله تعالى يربى الصدقة (وأما الثاني ) فلا نها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب (قال الحافظ) وهى الركن التسالت من الأركان التي بنى الاسلام عليها ، قال أبو بكر ابن العربى تعلل الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، و قدريفها في الشرع اعطاء جزء من النصاب الى فقير و نحوه غير متصف بمانع شرعى يمنع من الصرف اليه ، و وجوب الزكاة أم مقطوع به في الشمر عيسة منى عن تكليف الاحتجاج له ، و إعاو قع الاختلاف في بعض فر وعها في كفر جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه فالاكثر أنه بعد الهجرة ، وقال ابن خزيمة إنه ولون فقال النووى إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة ، وقال ابن الأثير في ما الزكاة عن المتسعة (قال الحافظ) وفيه نظر لأنه اذكرت في حديث ضمام بن ثملية ، وفي حديث و فدعبد القيس وفي عداد أحديث و كذافي مخاطبة أبي سفيان مع هرقل ، وكانت في أول السابعة وقال فيها يأم فابالزكاة وقعدة أحاديث و كذافي مخاطبة أبي سفيان مع هرقل ، وكانت في أول السابعة وقال فيها يأم فابالزكاة وقداً طال الملام الحافظ على هذا في أول كتاب الزكاة من فتح البارى ، فليرجم اليه و الله أعلم و تقدأ طال الدكلام الحافظ على هذا في أول كتاب الزكاة من فتح البارى ، فليرجم اليه و الله أعلم

أَحَدُكُمْ مُهُرَهُ (ا) أَوْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ ٱللَّقْمَةَ اَتَصِيرُ مِثْلَ جَمَلِ أُحُدِ ، قَلَ وَكُمْ مُهُرَهُ اللَّهُ مَهُمَ اللَّهُ مَهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(٢) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِي اللهِ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ تَصَدَّقَ لَ مِلْ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ تَصَدَّقَ مِن طَيِّبِ إِلاَّ طَيِّبِ إِلاَّ وَهُوَ يِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبِ إِلاَّ طَيِّبِ إِلاَّ وَهُوَ

الله عز وجل من غير تشبيه ولا تميثل ( ليس كمثله شيٌّ وهو السميع البصير ) وقالصاحب اللمعات في تفسير قوله ويأخذها بيمينه ، المراد حسن القبول ووقوعها منه عز وجل موقع الرضا، وذكر اليمين للتعظيم والتشريف وكلتا يدى الرحمن يمين أ هـ ( ١ ) المهر بضم الميم وسكونالهاء، قال في القاموسالمهر بالضم ولد الفرس أو أول ماينتج منه ومن غيره، جمعة أمهار ومهار ومهارة والأ نثيمهرةاه ( والفلو بفتحالفاء وضماللام وتشديدالواو ) وهو المهر لأنه يفلي أي يفطم، وقيل هوكل فطيم من ذات حافر، والجمَّم أفلاء كعدُو وأعداء، وقال أبوزيد إذا فتحت الفاء شددت الواو ، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو ، وضرب به المثــل لأنه يزيد زيادة بينة ، ولا نالصدقة نتاج العمل، وأحوج مايكونالنتاج إلى التربية إذا كان فطما، فاذا أحسن العناية به انتهى الى حد الكمال ، وكذلك عمل ابن آدم لاسما الصدقة، فان العبد: إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله اليها يكسبها نمت الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقم المناسبة بينه وبين ما قدم ، نسبة ما بين اللقمة إلى الجبل ( والفصيل ) هو مافصل عن لبن أمه ، وأكثرما يطلق في الأبل وقديقال في البقر ، ووقع عند الترمذي فلوه أو مهره، ولمعبد الرزاق مهره أوفصيله، وللبزار مهره أو رضيمه أوفصيله ، وهذا يشعر بأن أوللشك من الراوي (٢) ليست الآية كذلك، ووقع مثل ذلك عند الترمذي وهو تخليط من بعض الرواة كما قال الدراقي، والصواب «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » أي يقبلها ويثيب عليها « وقوله يمحق الله الربا » أي ينقصه ويذهب بركته « ويربي الصدقات » أي يزيدها وينميها ويضاعف ثوابهــا حي تخريجه كليه ( مذ ) وصححه ، وقد صرح بصحته أيضا المنذري ، وروى مسلم نحوه عن عائشة

(٢) وعنه أيضا حمر سنده ﴿ مَرْثُ عبد الله حدثنى أبى ثنا قتيبة ثنا بكر بن مفر عن ابن مجلان أن سعد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي هريرة ــ الحديث ﴾ حمر غريبه ﴾ (٣) أى من حلال وقوله « ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد الى السماء ا

يَضَعُهَا فِي يَدِ الْرَّحْمٰنِ أَوْ فِي كَفَّ الْرَّحْمٰنِ فَـ بُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُوَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ النَّمْرَةَ لَتَكُونُ مِثْلَ ٱلْجَبْلِ الْمَظِيمِ

(٣) وَءَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلنَّايِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُورَهُ

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَمَلُ الْبَخِيلِ وَالنَّيْ عَلَيْهِ قَالَ مَمَلُ الْبَخِيلِ وَالْنَجِيمَا وَالْمَتَى مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ (١) مِنْ حَدِيدِ قَدِ أَضْطُرَّتْ أَيْدِبِهِمَا وَالْمَتَى مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ (١) مِنْ حَدِيدِ قَدِ أَضْطُرَّتْ أَيْدِبِهِمَا إِلَى تَرَاتِيهِمَا (١) فَيَدِيمُا هُمَّ ٱلْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ انَّسَاتَ عَلَيْهِ حَتَّى إِلَى تَرَاتِيهِمَا (١) فَيَدِيمُا هُمَّ ٱلْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ انَّسَاتَ عَلَيْهِ حَتَّى

إلا طيب » جملة ممترضة ما قبله ، وفيه اشارة إلى أنغير الحلال غير مقبول ، (قال القرطبي) وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لا نه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه ، والمتصدق به متصرف فيه ، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأ مورا منهيا من وجه واحد وهو محال ا هر من تخريجه منهم (ق.نس)

ولا ) عن عائشة عرش عبد الله حداني أبى ثنا عبد الصمد قال ثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن مجد عن عائشة أن رسول الله عليه الله أن الله ليربى الأحدكم النمرة واللقمة كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد حمل تخريجه عليه (م)

(٤) عن أبي هربرة حين سنده و حيرت عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هربرة \_ الحديث » حين غريبه يه (١) بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة ، كذا في هذه الرواية ومثلها للبخاري ، ووقع في رواية لمسلم وكذا النسائي جبتان أو جنتان (قال النووي) أما جبتان أو جنتان (فالأول بالباء والثاني بالنون (ووقع في بعض الاصول عكسه اه . وقال ابن قرقول والنون أصوب بلا شك وهي الدرع ، يدل عليه قوله في الحديث نفسه « لزقت كل حلقة » (يمني في رواية البخاري) وفي لفظ فأخذت كل حلقة موضعها ، وكذا قوله من خديد اه (قال الميني) ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمي عن طاوس بالنون كما يجيء عن قريب (يمني للبخاري) ورجحت هذه الرواية بما قاله ابن قرقول، والجُنة هي الحصن في الأصل، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه ، والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين (وقال الرمخشري) في الفائق جنتان بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا اختلاف (يعني في رواية أخرى عند مسلم) وقال الطيبي هو الأنسب ، لأن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون اه (٣) جمع ترقوة مسلم ) وقال الطيبي هو الأنسب ، لأن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون اه (٣) جمع ترقوة

نُمُفَى (ا) أَثْرَهُ وَ كَلَمَا هُمُ الْبَحْيِلُ بِصَدَ فَهُ إِنْقَبَضَتْ عَلَيْهِ كُلُّ حَلْقَةً مِنْهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، فَالَ فَسَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِاللهِ الْوَلِيَقِيلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ مَا فَلاَ تَنَسِعُ (٥) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِالِهِ مَا طَلَمَتْ شَمْسُ قَطُ إِلا أَبْمِ مَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ فِيَالِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَلَيْلِهِ مَا طَلَمَتُ شَمْسُ قَطُ إِلا أَبْمِثَ مِجْنَبَتُهُما مَلَكَانِ يُنَادِيانِ يُسْمِمَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إلا اللهُ عَلَيْهِ مَا طَلَمَتُ اللهُ عَنْهُ عَالَ فَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا طَلَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

ويقال التراثق أيضا على القلب، وقال ثابت في خاق الانسان الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين الى طرف ثفرة النحر، وهي اللهزمة التي بينهما ، إنقله العيني (١) تِمني بتشديد الفاء للمبالغة أي تعفو ، قالالسندي والمعني أنها تمحو آثر مشيه بسبوغها وكمالها كشوب يجر على الارض يمحو أثر صاحبه إذا مشي بمرور الذيل عليه ، وفيه إشارة إلى كمال الاتساع والا سماغ ، والمراد أن الجواد إذا هم بالنفقــة اتسم كـذلك بتوفيق الله تمالى صدره وطاوعته يداه فامتدنا بالعطاء والبذل ، والبخيل يضيق صــدره وتنقبض يده من الانفاق في المعروف اه واليه أشار بقوله « انقبضت عليه كل حلقة منها إلى صاحبتها وتقلصت عليه » أي اجتمعت ، والغم بعضها إلى بعض فضاقت عليــه وعضت كل حلقة مَكَامُهَا كَمَا فِي رُواية (٢) أي فيجتهد أن يحاول توسيمها فلا يمكنه ذلك على عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ ( ق . نس . وغيرهم ) قال الخطابي في معنى الحديث هذا مثل ضربه عَيْنَاتُهُ للجواد والبخيل، وشبُّ بهما برجلين أرادأن يلبس كلواحد منهما درعا يستجنبها ، والدرع أول ما يلبس أعما يقع على موضع الصدر والنديين الى أن يسلك لا بسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا ، فعدل عَلَيْنَا مثل المنفق مثل من ابس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه (وجعل البخيــل) كرجل يداه مغلولنان ما بين دون صدره . فاذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن نمر سفلا على البدن واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه ، وحاصله أن الجواد اذا هم بالنفقة اتسم لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء، وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الانفاق؛ وقيل ضرب المثل بهمــالان المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدينيا والآخرة كمتر هذه الجبة لا بمها والبخيل كمن لبس جبة الى ثدييه فيبتى مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا في الدارين اه

( ٥ ) عن أبى الدرداء حق سنده من مرش عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ثنا هام عن قتادة عن خليد العصيرى عن أبى الدرداورضى الله عنه \_الحديث »

الثَّقَلَدِينِ (١) يَاأَيُّهَا النَّاسُ هَامُثُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَافَلَّ وَكَنَى خَيْرُ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْمَى، وَلاَ آبَتُ (٢) شَمْسُ قَطُ إِلاَّ ابْمِثَ بِجِنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ آبَتُ (٢) شَمْسُ قَطُ إِلاَّ النَّقَلَدِيْنِ، اللَّهُمُ أَعْطِ مُنْفَقًا خَلَفًا (٣) وَأَعْطِ مُنْسِكًا مَالاً (١) تَلَفًا

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ مَيْنَا لِللهُ قَالَ يَقُولُ ٱللهُ

مَشْ غريبه على الأنسوالجن « وقوله هاموا » أي أقبلوا إلى ربكم وتصدقوا بفضل ما لكم ولاتبخلوا به رغبة في التكثير؛ فإن ما قل من المال وكني صاحبه بعد إخراج الصدقة منه خير مما كثر وألهى صاحبه عن التصدق وفعل الخير (٢) أي غربت (٣) أبهم الخلف ليتناول المال والثواب وغيرها ، وكم من منفق مات قبل أن يقم له الخلف المالى فيكون خلفه النواب المعد له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك (٤) هكذا رواية الأمام أحمد عن أبي الدرداء بزيادة «مالا» وعند الشيخين من حديث أبي هريرة بدون ذكر المال ، ولفظهما « اللهم أعط ممسكا تلفا » والتعبير بالعطية في الممسك للمشاكلة لأن التلف ليس بعطية (ومالاً ) مفعول لممسك (وتلفها ) مفعول لأعط، والدعاء بالخلف أعم من أن يكون لأحوال الدنيا فقط أو لأحوال الآخرة فقط بل يعم الأمرين، وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المسال ، والمرادبه فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها ( وقال النووي ) الانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلىالعيال والضيفان والتطوعات ( وقال القرطي ) وهو يعم الواجبات والمندوبات ، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه باخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه علم تخريجه ﷺ (حب . ك) بنحوه وقال صحيح الأسناد ، ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه في إحسدي رواياته ، قال رسول الله عَيْسِيْنَ ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان مداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين ، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إن ماقل وكني خير بماكثر وألمي، ولا آبتالشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين ؛ اللهم أعط منفقا خلف ا وأعط ممسكا تلفا، وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين «يا أيها الناس هلموا الى ربكم» في سورة يونس « والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » وأنزل في قولهما « اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط بمسكا تلفاً» ( والليل إذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلقالذكر والأنثى ) الى قوله للعسرى

(٦) عن أبي هريرة على سنده على حرش عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن

عَنَّ وَجَلَّ يَا أَبْنَ آدَمَ أَنْفَقَ أَنْفِقَ عَلَيْكَ (١) وَقَالَ يَمِنُ اللهِ مَلاَّى وَسَحَاء (١) لاَ يَغيضُما تَشَيْءِ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

(٧) وَعَنهُ أَيْضاً عَنِ النِّي وَلَيْكِ فَالَ مَيْمَا رَجُلَ بِفَلَاةٍ (٣) مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحابَة أَسْقِ حَدِيقَة (٤) فُلَانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَ فَرَغَ مَاءَهُ فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحابَة أَسْقِ حَدِيقَة (٤) فُلَانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَ فَرَغَ مَاءَهُ في حَرَّة (٥) فَأَ نُتَهَى إلى أَخُرَّة فَإِذَا هُو في أَذْ نَابِ شِرَاج (١) وَإِذَا شَرْجَة مِنْ فِي حَدِيقَةِ مِنْ لِكَ النَّهُ رَاج قِد أَسْتَوْ عَبَتْ ذَلِكَ أَلْمَاء كُلّهُ، فَتَبِع أَلْمَاء فَإِذَا رَجُلْ قَائِم في حَديقتِه في حَديقتِه مِنْ الشّرَاج قِد أَسْتَوْ عَبَتْ ذَلِكَ أَلْمَاء كُلّهُ، فَتَبِع أَلْمَاء فَإِذَا رَجُلْ قَائِم في حَديقتِه مِنْ الشّرَاج قِد أَسْتَوْ عَبَتْ ذَلِكَ أَلْمَاء فَا يَعْمَ في حَديقتِه مِنْ الشّرَاج قِد أَسْتَوْ عَبَتْ ذَلِكَ أَلْمَاء فَا يَعْمَ في حَديقتِه مِنْ الشّرَاج قِد أَسْتَوْ عَبَتْ ذَلِكَ أَلْمَاء فَا يَعْمَ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلَاء فَا إِذَا مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ا

أبي الرفاد عن الأعرج عن أبي هريرة « الحديث » حق غريب هي ( 1 ) أى أنفق من مائك في سبل الحير ، أنفق عليك أريدك من أممى وأثيبك وأبارك إلى في مالك قال تمالى « لأن شكرتم لأزيدنكم » ( ٢ ) قال النووى ضبطوا سحاء بوجهين أحدها سحاً بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر، والثانى حكاه القاضى سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاه صفة لليد . والسح الصب الدائم . والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف ، ومعنى لا يغيضها شيء أى لا ينقصها ، يقال غاض الماء وغاضه الله لازم ومتعد ( قال القاضى ) قال الأمام المازرى هذا مما يتأول لأن اليني إذا كانت بمهنى المنساسبة للشمال لا يوصف بها البارى سبحانه وتعالى لأنها تتضمن إثبات الشمال ، وهذا يتضمن التجديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد ، وإعا خاطبهم رسول الله عين ذلك، وعبر الأخبار بأن الله تمالى لا ينقصه الأ تفاق، ولا يمسك خشية الأملاق، جل الله عن ذلك، وعبر وتعالى على بسبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضمفا وقوة وأن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضمفا وقوة وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا محمل على عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدة بي الحديد المدورات تقع بها على جهة واحدة ولا محمل على عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين اه حمل عن عن صفات المخلوقية و مشابهة المحدثين اله حمل عن صفات المخلوقية و مقال و عمره )

(٧) وعنه أيضا على سنده الله حدثنى أبى ثنا يزيد أناعبدالعزيز ابن عبد الله بن أبى شايزيد أناعبدالعزيز ابن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن عمير الليثى عن أبى هريرة \_ الحديث » حقى غريبه كله (٣) هى الأرض القفراء التي لانبات فيها ولاماء (٤) هى البستان اذا كان عليه حائط (٥) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء ؛ الأرض التي بها حجارة سود (٦) الشراج بكسر الشين المعجمة جم شرجة بفتحها ، والشرجة مسيل الماء

يُحَوِّلُ أَلْمَاء عِسِحَاتِهِ ('' فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ مَا أَسْمُكُ ؟ فَالَ فَلَانَ بِالْكُسْمِ الذِي سَمِعْتُ سَمِعَ فِي السَّحِي ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْ تَافِي السَّحِي ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْ تَافِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ لِم تَسْأَلُنِي عَنِ السَّحِي ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْ تَافِي السَّحَابِ اللَّهِ عِهْ ذَا مَا وَهُ بَقُولُ أَسْقِ حَدِيقَةٌ فَلَانَ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فَمَا تَصْدَنعُ فَيَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

( ٨ ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَى رَجُلُ مِنْ بَنِي عَمِيمٍ وَسُولَ أَلَلْهِ إِنِّى ذُومَالِ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَد وَحَاضِرَةٍ ('' رَسُولَ أَللهِ إِنِّى ذُومَالِ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَد وَحَاضِرَةٍ ('' وَسُولَ أَللهِ عِلَيْكِيْنَ نُحْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِيْنَ نُحْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكِيْنَ نُحْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكِيْنَ نُحْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكِيْنَ نُحْرِفُ حَقَّ السَّالِ وَلَكِلْا وَالْكِالِ وَالْكِلْ وَالْكِلْوِ وَاللَّهُ مَالِكُ فَإِنَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَوْلِ وَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَنْ عَلَيْكُونَا أَلْلِكُ عَلَيْكُونَا أَنْهُ وَلَهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَنْهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَنْهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَوْلَالِهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَوْلَالِهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ وَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَلْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَالَالْمُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَالِهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَالَالِهُ عَلَيْكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالِكُونَ اللّهُ عَلَالِكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالَالِهُ عَلَالِكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالْكُونَ عَلَالِلْكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَالِهُ عَلَالِكُونَا عَلَالِكُ

من الحرة إلى السهل والشرج حنس لها، وأذناب الشراج هي نهاية المسيل إلى أسفل الوادى، والمعنى أن الرجل وصل إلى الحرة التي وقع فيها ماه السحاب فاذا بالماء قد سال من الحرة في مسيل واحد جرى في الوادى فتبع الرجل مسيل الماء حتى وصل الى الحديقة فاذا بصاحبها محول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله الح ما في الحديث حتى وصل الى الحديقة فاذا بصاحبها محول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله الح ما في الحديث من طريق آخراً به قال « وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل » وفي الحديث فضل الصدقة والاحسان إلى المساكين وأبناه السبيل وفضل أكل الأنسان من كسبه والأ نفاق على العيال، وفيه أن الأعمال الصالحة تكون سبيا في رضا الله عز وجل واكرامه لعبده الصالح العيال، وفيه أن الأعمال الصالحة تكون سبيا في رضا الله عز وجل واكرامه لعبده العالم ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضى الله عنه الحديث » ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضى الله عنه الحديث » ومنائه عاضرة »أراد جماعة الملائكة الذبن محضرو به والسائل (ومنه حديث) « الي تحضر في من الله حاضرة »أراد جماعة الملائكة الذبن محضرو به والسائل هو صاحب الماء ، ويقال للمناهل المحاضر للاجتماع والحضور عليها (قال الخطابي) ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور ، يقال برلنا حاضر بني فلان فهو فاعل بمني مفعول اه. والمعنى أن الرجل جاء يسأل الذبي ويتيانية عن كيفية توزيع ماله الكثير وهو ذو أهل وولد وضيوف أن الرجل جاء يسأل الذبي ويتيانية عن كيفية توزيع ماله الكثير وهو ذو أهل وولد وضيوف

وَأَنْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَدِّراً ، قَالَ حَسْنِي آلَ فَآتِ ذَا الْقُرْ بَى حَقَّهُ وَالْلِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَدِّراً ، قَالَ حَسْنِي (١) يَارَسُولَ ٱللهِ إِذَا أَدَّبْتُ الزَّكَاةَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَدِّراً ، قَالَ حَسْنِي (١) يَارَسُولَ ٱللهِ إِذَا أَدَّبْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِثْتُ مِنْهَا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ وَيَتَالِنَهُ نَمَمْ إِذَا أَدَّ يَتُهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِثْتُ مِنْهَا ، فَلَكَ أَجْرُهُ هَا وَإِنْهُمَ عَلَى مَنْ بَدَّ لَمَا

(٢) باسب افتراصه الركاة والحث عليها والتشديد في منعها

(٩) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

تَنزلُ عَلَيْهِ ( ١ ) لَعَلَهُ يُرِيدُ تَقَلِّيلُ اللَّهُظَّ، وَلَذَلكُ أَجَابِهُ النِّي عَلَيْكَ إِنَّهُ بقولُه « فَآتَ ذَا القربي حقه والمسكين الح» الآية لكونها قليلة المبنى كثيرة المعنى ( ٢ ) اي يكفيني ويسقط عني فرض الزكاة إذا أديتها إلى رسولك؟ حيم تخريجه كلم أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح علم الأحكام كيك أحاديث الباب تدل على فضل الصدقة سواء أكانت واجبة أم تطوعاً وأن الله تعالى يتقبلها من عبده ويثيبه عليها ويبارك له في ماله فيزداد وينمو إذا أخرجها من حلال باخلاص وحسن نية مراعيا في ذلك وجه الله تعالى لالرياءولامممة ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ ذم البخبل؛ وأن البخل لابزيد في المال، بل يذهب البركة منه فضلاعن حرمان صاحبه من الثواب، ووقوعه تحت طائلة العذاب، لاسما إذا بخل بالصدقة إلواجبة، قال تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم. يوم يحمى عليها في نارجهم فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهوره. هذا ماكنزتم لانفسكم فَدُوقُوا مَا كُنَّتُم تَكُنُّرُونَ » ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ أنه كايا أنفق الأنسان في طاعة الله أخلفه الله عز وجل وضاعفه له أضمافا كثيرة ، لا أن خزائنه ملا مي لا تنفد بالانفاق ليلا ونهاراً ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ فَضَل أَكُل الأَنْسَانَ مِن كُسَبَّهُ وَالأَنْفَاقَ عَلَى الْعَيَالُ ثُمَّ الا قاربُو المساكين وأبناء السبيل مع عدم التبذير ﴿ وفيها ﴾ أن من أدى زكاة ماله للا مام القائم عصالح الرعية . أو نائمه فقد ترىء منها إلى الله ورسوله، أي سقطعنه فرض الزكاة وأحر علمها ﴿ وفديـــا غير ذلك القدم في خلال الشرح (وفي الباب) أحاديث كشيرة ستأتي في أبو ابصدقة التطوع ( ٩ ) عن ابن عباس على سنده كلي صرَّت عبد الله حدثي أبي ثنا وكيم ثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيغي عن أبي معبد عن ابن عبداس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعــالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ــ الحديث »

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلْيَمَنِ (() قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ (() فَا دُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ اللهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنِّى رَسُولُ ٱللهِ (() قَالْ عَمْ أَلْهُ وَأَنِّى رَسُولُ ٱللهِ (اللهِ عَنْ قَوْمًا أَهْلُ وَأَنِّى رَسُولُ ٱللهِ (اللهِ عَنْ أَللهُ عَنْ وَجَلَّ ٱفْدَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ فَإِنْ هُمْ أَللهُ عَنْ وَجَلَّ ٱفْدَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (() فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلكِ (() فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَللهُ اللهُ ا

عريبه كان بمده مَيْكَانَةُ لماذ إلى العمن سنة عشر قبل حج الذي عَيْكَانَةُ كَا عَلَيْكَانُو كَا ذكره البخاري في أواخر المغازي ، وقيل كان آخر سنه تسم عند منصر فه عَلَيْكُيْرُ من غزوة تبوك ، رواه الواقدي بأسناده إلى كعب بن مالك وقد آخرجه ابن سعدفي الطبقات عنه ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخرسنة عشر ، وقيل بعثه عامالفتح سنة ثمان، واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهداً بي بكر ثم توجه الى الشام فمات بها ، واختلف هل كان والياً أوقاضيا ، فجزم ابن عبد البر بالثاني، والغساني بالأول والله أعلم ( ٢ ) هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأونان (٣) إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح بشي وغيرها؛ فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة منالشهادتين على التعيين ، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بينهما (٤) استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة حيث دعوا أولا إلى الأيمان فقط ، ثم دعوا الى العمل ، ورتب ذلك عليه بالفاء ، وتعقب بأن منهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به و بأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب كما أن الصلاة و الزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت احداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت الأخرى عليهـا بالفاء (٥) استدل به على أن الوتر ليس بفرض ، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وتقدم الكلام على ذلك في أبوابه (٦) قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين أحــدهما أن يكون المراد ان هم أطاعوك بالا ُقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعــل، وقد رجح الأول بأن المذكور هو الأخبار بالفريضة فتعود الاشارة اليها ، ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا بالامتثال لا بالفعل لكني ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عــدم الانكار والأدعان للوجوب ( وقال الحــافظ ) المراد القــدر المشترك بين الا مرين فمن امتثل بالاقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى ، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة ، فاذأ صلوا وبعد ذكر الزكاة ، فاذا أقروا بذلك فحد منهم أَفْتَرَضَ عَآيَمِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَ الْهِمْ تَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا مِهِمْ (') وَثُرَدُ فَوْفَقَرَ الْهِم وَإِنْ هُمْ أَطَاءُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَ الْهِمْ ('') وَأَتَّقِ دَعْوَةَ ٱلْمَظْلُومِ ('' وَإِنَّهُ الْيُسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابِ (اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابِ

(١٠) استدل به على أن الا مام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها اما بنفسه واما بنائره فن امتنع منهم أخذت منه قهرا؛ واستدل بقوله «على فقرائهم » لقول مالك وغيره إنه يكني أخراج الركاة في صنف واحد ، وفيه بحث كما قال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الانفنياء، قال الخطابي وقاء يستدل به من لا يرى على المديون زكاة اذا لم يفضل من الدّين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني، اذ إخراج ماله مستحق لغرماً له (٢) كرائم منصوب بفعل مضمر لا مجوزاظهاره والكرائم جم كريمة أي نفيسة ، وفيه دليل على أنه لا يجوز المصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء ، فلا يناسب ذلك الأجحاف بالمالك الا برضاه (٣) فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخد كرائم الأموال الأشارة الى أن أخذها ظلم (٤) أي ليسلما صارف يصرفها ولا مانع ، والمراد أنها مقبولة وان كان عاصيا كما في حديث أبي هريرة مرفوعا عند الأمام أحم، وسيأني في باب الدعوات المستجابة من كــــاب الأدكار والدعوات بلفظ « دعوة المظلوم مستجابة . وان كان فاجراً فنه بوره على نفسه» ( قال الحافظ ) واسناده حسن، وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس على يخريجه على ﴿ وَقُدُ وَالأُرْبِعِهِ ، وَغَيْرُهُ ﴾ وقد اسْدَ ممكل عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بث معاذ كان في آخر الأمر كا تقدم، وأجاب ابن الصلاح أن ذلك تقصير من بعض الرواة ، وتعقب بأنه يفضى الى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحمال الزيادة والنقصان ، وأجاب الكرماني بأن اهمام الشارع بالصلاة والركاة أكثر ، ولهذا كررا في القرآن ، فن ثم لم يذكر الصوم وألحيج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الأسلام، وقيل إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه شيء كحديث ﴿ بني الأُسلام على خمس ﴾ فاذا كان في الدعاء الى الأُسلام اكتنى بالاُركان الثلاثة الشهــادة. والصلاة والزكاة ، ولو كان بعد وجود فرض الجيج والصوم لقوله تعالى « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » مع أن تزولها بعد فرض الصوم والحج. والله أعلم

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا أُمِرْتُ أُمِرْتُ أَنْ أُلهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْرُتُ أَنْ أَنَا أَللهُ (') فَإِذَا قَالُوهُا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ أَنْ أَنَا أَللهُ (') فَإِذَا قَالُوهُا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ اللهَ إِلاَ اللهِ إِلاَ اللهُ إِنَّا قَامَ أَبُو بَكْرِ (") وَأَرْتَدَ مَنِ أَرْتَدًا وَأَمْوَ الْمَا أَبُو بَكْرِ (") وَأَرْتَدُ مَنِ أَرْتَدًا وَاللهُ مَوْ لَا اللهَ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ١٠ ) عن أبي هريرة على سينا . ﴿ صَرَتُ عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا محد بن أبي حفصة تنسا الزهري عن عبياء الله بن عبد الله عن أبي هريرة \_ الحديث » ﴿ فَرَيْبِهِ ﴾ (١) أي مم مجد رسان الله مَيْنَالِيُّهُ كَا جَاء في رواية أخرى لابي هريرة أيضًا عندالأمامأج د بلفظ « أُمَرت أَنْأَقَاتُل النَّاسُ حتى يقولُوا لا إله إلا الله مجدَّرُسُولُ الله ويقيمو االصلاة ويُؤنُّوا الزكاة ، ثم قد حرم على دماؤهم وأمو الهم وحسا بهم على الله عزوجل» وتقدم هـذا الحايث في باب حكم الأقرار بالشهادتين في الجزء الأول من كتاب الأيمان (٢) زاد في رواية ستأتي في الحديث التالي إلا بمقها ، أي كلة الأسلام وهي لا إله إلا الله مع محد رسول الله كما تقدم ، ورواية البخاري « إلا بحقه » أي الأسلام من قتل النفس المحرمة أو ترك الصلاة أو منع الزكاة بتأويل باطل ( وحسابهم على الله ) فيما يسَّره فيثيب المؤمن ويعاقب المنافق (٣) أي الخلافة بعد وفاه النبي عَيَّلِيَّةُ « وارتد من ارتد » من العرب، بعض بمبادة الأوثان ، وبعض ّ بالرجوع الى إتباع مسيلمة وهم أهل الميامة وغيرهم ، واستمر بعضْ^^ على الأيمان الا أنه منم الزكاة بغيا وشحا، ولذلك سموا في لسان الشرع أهل بغي ولم يسمو ا على الانفراد كفاراً ، وإن كانت الردة قد أضيفت اليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين ، وذلك أن الردة اسم لغوى ، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسمالنناه والمدح وعلق بهم الاسمالقبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ؛ وقد زعم بعض الرافضة أن مانعي الزكاة كانوا متــأولين في منعها وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تمالى « خذ من أمو الهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » خطاب خاص في مو اجهة النبي عَلَيْكِينَّةِ دون غيره ، وأنه مقيد بشر ائط لا توجــد فيمن سواه ، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والنَّزكية والصَّلاة على المتصدق ما كان للنبي وَلِيْكُ وَمِثْلُ هَذِهِ الشِّبهِ إذا وجدت كانذلك بما يعسَّدر فيه أمثالهم ويرفع السيف عنهم، وزعموا أنقتالهم كانعسفاً، وهذا زعم باطلوتاً ويل عاطل، لأنقوله تعالى «خذ من أمو الهم صدقة » غير مختصبه عَيْشِيْنُ بل يشاركه فيه الأمة ، والفائدة في مواجهة النبي عَيْشِيْنُهُ بالخطاب فَقَالَ أَبُو بَكُرِ وَاللهِ لَأُفَاتِلَنَّ فَوْمًا أَرْتَدُوا عَنِ الزَّكَاةِ ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ('' مِمَّا فَرَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَفَاتَلَنَّهُمْ ، قَالَ مُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِقِتَالِمِمْ عَرَفْتُ أَنَّهُ أَلَّوْنَ (''

(١١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ لَمَّا أَرْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ عَمْرُ كَيْفَ نَقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ

أنه هو الداعي الى الله عز وجل والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ماينهجه لهم ، وأما التطهير والتزكية والدعاء منه عَلَيْكُ لَعَاحَتُ الصدقة ، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كاه بطاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْكِيْرُو فيها وكل ، ثواب موعود على عمل من كان في زمنه عَلَيْكِيْرُ فانه باق غير منقطع ، فبهذا ثبت أنهم كانوا بغاة ولذلك أمر أبو بكر رضى الله عنه بقتال أهل الردة جميعاً ولم يستثن منهم ما نعي الزكاة ( فقـــال له عِمر كيف تقاتل هؤ لاء القوم وهم يصلون ) وكأن عمر رضي الله عنه لم يستحضر من هـــذا الحديث إلا هذا القدر الذي ذكره وإلا فقد وقع في رواية أخرى من حديث أبي هريرة وابن عمر زيادة ، وأن مجدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وتقــدم ذلك آنها ( وفي رواية ) للملاء بن عبد الرحمن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بمــا جئث به ، وهذا يمم الشريعة كلهــا ، ومقتضاه أن من جحد شيئًا مما جاء به عَلَيْكُ ودعى اليه فامتنع و نصب القتال تجب مقاتلته وقتله إذا أصر ، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه «والله لا قاتلن إ قوما ارتدوا عن الركباة » وفي رواية للشيخين والأثمام أحمد « والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » يعني بأن قال أحدها واجب دون الآخر . أو أنكر وجوب أداء الزكاة إلى الأُمام ( فان الزكاة حق المال ) كما أن الصلاة حق البدن أي فدخلت في قوله الا بحقه (١) بفتح المين بعدها نون وهو الأنثى من أولاد المعز ، وقدد احتج الشافعية وأبو يوسف بقوله عنامًا على أنحول النتاج حول الأمهات وإلا لمبجز أخد العناق، وقالماً بوحنيفة ومحمد لاتجب الزكاة في المسألة المذكورة، وحمل الحديث على المبالغة (٢) يعني فاما استقر عنسد عمر صحة قول أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معى قوله فعرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة . والله أعلم حَمْ تَعْرَاهِم ﴾ ﴿ ق أَوْ اللَّالَةُ )

(١١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة على سنده الله حدثي أبي

رَسُولُ اللهِ عِيَظِيْنَةِ أُمِرْتُ أَنْ أَفَاقِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ عِيقَبًا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (') لاَ إِلهَ إِلاَّ اِللهُ عَلَى اللهِ (') فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ لأَفَاقِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْصَلاَةِ وَالْزَّكَاةِ ، فَإِنَّ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ لأَفَاقِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْصَلاَةِ وَالْزَّكَاةِ ، فَإِنَّ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ لَأَفَا تَلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْصَلاَةِ وَالْزَّكَاةِ ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا هُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ لَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَوْاللهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا هُو إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ لَنَا اللهُ قَدْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَوْقَالُولُ فَمَرَفُونَ أَنَّهُ اللهُ ا

(١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْنِكِينَةِ قَالَ مَا مِنْ صَاحِب

حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتمة \_ الحديث » 🕰 غريبه 🥦 ( 1 ) كان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن يُنظر في آخره ويتأمل شرائطه ، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حتى المال يريد أنب القضية قدتضمنت عصمة دم ومال معلقة باستيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لايحصل بأحدها والآخر معدوم ، فكما لا تتناول العصمة من لم يؤدُّ حق الصلاة كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤدُّ حق الزكاة ، وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله أمرت أن أقاتل الناس فوجب فتالهم حينتُذ، وهذا من لطيف النظر أن يقلب المعترض على المستدل دليله فيكون أحق به ، وكذلك فعل أبو بكر فسدَّم له عمر رضيالله عنهما وقاسه علىقتال الممتنع من الصلاة، لأنه كان إجماعًا من الصحابة فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، فدل على أن العموم يخص بالقياس، وفيه دلالة على أن الصــد يق والفـــاروق لم يسمعا من الحديث الصلاةوالزكاة كما سممه غيرهما ولم يستحضراه ، إذ لوكان ذلك لم يحتج عمر على أبي بكر، ولوسممه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج ً بعموم قوله إلابحتها ، لكن يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري ، ويحتمل كما قال الطيبي أن يكون عمر ظن أن المقاتلة إنما كانت لكفرهم لالمنعهم الزكاة فاستمهد بالحديث، وأجابه الصدّيق بأنى ما أقاتلهم لكفرهم بللمنعهم الزكاه والله أعلم حيرٌ يحريجه كلم ( أُخرجه الشيخان . وغيرهما ) من مسند أبي هربرة وهو عند الأمام أحمد من مسند عمر ﴿ (١٢) عن أبي هريرة ﴿ سنده ﴿ صَرَتُنَا عَبِدَ اللهِ حَدَثْنِي أَبِي ثَنَّا عَفِيانَ ثَنَا وهيب بن خالد البصرى قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنـــه ـــ الحديث » ــ

﴿ م ٢٥ - الفتح الرباني - ج ثامن ﴾

كَنْ ('' لاَ يُؤَدِّى زَكَانَهُ إلاَّ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَ نَوْهِ فَيُحْمَى عَلَيْهِ صَفَا أَيْحَ '' فَي نَارِجَهَمْ فَيُكُو كَى بِهَا جَبِينَهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُ هُ حَتَّى بَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة مِمَّا نَمْدُونَ (٣) ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلْخَنَّةِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة مِمَّا نَمْدُونَ (٣) ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلْخَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى ٱلْخَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى ٱلنَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِيلٍ لاَ بُؤَدِّى زَكَامَهَا إِلاَّ جِيء بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِمَّا إِلَى ٱلنَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِيلٍ لاَ بُؤَدِّى زَكَامَهَا إِلاَّ جِيء بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِمَّا إِلِي اللهِ كُأْوَ فَي مَا كَانَتُ عَلَيْهِ ('' فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْ قَرِ كُلُمَا مَضَى أُخْرَاها وَبِا إِلَّهِ كُأَوْ فَرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ ('' فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْ قَرْ كُلُمَا مَضَى أُخْرَاها وَبِالِهِ كُأُو فَرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ ('' فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْ قَرْ كُلُمَا مَضَى أُخْرَاها وَبِالِهِ كُأُو فَرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ ('' فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْ قَرْ كُلُمَا مَضَى أُخْرَاها فَهُ عَلَيْهِ فَا فَي أَنْهُ كُمْ الْفَاعِيْمُ وَلَا الْمُعْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِقَامَة وَالْمَا عَمْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ فَا عَلَوْ الْمَا مُعْمَى أُخْرَاها اللّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّى الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْقِيمَامِ اللْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُو

حَمْدَ غَرَيْبِهِ ﴾ (١) قال الا مام أبو جعفر الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواءكان في بطن الأرض أو في ظهرها (قال صاحب العين ) وغيره وكان مخزونا (وقال القاضي عياض ) اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث ، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤدّ ، فأما مال اخرجت زكانه فليس بكنز، وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ، ولـكن ألا ية منسوخة بوجوب الزكاة ، وقيــل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقبل كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته ، وقيل هو ما فضل عن الحاجة ؛ ولعل هذا كان في أول الأسلام وضيق الحال ، واتَّهَق أنْحَمَّة الفتوى على القول الأول لقوله « لا يؤدى زكاته » وفي صحيح مسلم بدل قوله « ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته » ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما (٢) رواية مسلم ما من صاحب كنر لا يؤدى زكاته الا أحمى عليه في نار جهتم فیجمل صفائح فیکوی بها جنباه وجبینه حتی بحکم الله بین عباده » الخ ( ۳ ) أی يوم القيامة يجمله الله على الكافر مقدار خمسين ألف سنة ، وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كـقدر صلاة مكنوبة صلاها في الدنيا (وقوله ثم يرى سبيله ) قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحهـا وبرفع لام سبيله ونصبها (٤) زاد مسلم « لا يفقد منها فصيلا واحدا » وله في أُخرى « أُعظم ما كانت » وهذا للزيادة في عقو بته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها ، كما أن ذوات القرون تـكون بقرونهـــا ليكون أنكي وأصوب لطعنها ونطحها « وقوله قيبطح لها بقاع قرفر » معناه أنه ياتي على وجهه ( قال القاضي عياض ) قد جاء في رواية للبخاري يخبط وجهه بأخفافها ، قال وهــذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الأرض . و إنما هو في اللمة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقا. يكون على ظهره . ومنه سميت بطحاء مكة لانبســاطها اه « والقاع » المستوى الواسع من الأرض والقرقر المستوى الأملس ( قال المروى) وجمعه

رُدًّ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمُ ٱللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَأَنَّ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَمُدُونَ ، ثُمَّ بَرَي سَبِيلَهُ إمَا إلى أَ لَجْنَّةِ وَإِمَّا إلى ٱلنَّارِ ، وَمَا مِن صَاحِب غَنَّم لِلَّا يُؤَدِّى زَكَانُهَا إِلَّا حِيءَ بِهِ وَبِهَنَّمِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَأُوْفَرَ مَا كَأَنَتْ فَيُبْطَحُ لَمَا بِقَاعِ قَرْقَرَ فَتَطَوُّهُ بِأَظَلاَ فِهَا (') وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلِّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حُتَّى يَحْكُمُ ٱللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً بِمَّا زَمُدُونَ ، ثُمَّ يَرَى سَدِيلَهُ إِمَّا إِلَى أَلَجُنَّةً وَ إِمَّا إِلَى ٱلنَّارِ ، قيلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَأَكُونُ ، قَالَ أَنْدِيلُ مَمْ نُودٌ بِنَوَاصِيهَا أَنَا إِنْ إِلَى بَوْمِ ٱلْفِيَامَةِ ، وَأَنَا فِيلُ ثَلَاثَةٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِنْ ، وَهِيَ عَلَى رَجُلِ وَ زُرْ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِي هِيَ لَهُ أُجْرٌ ﴾ ٱلَّذِي يَتَّخِذُهَا وَ يَحْبُسُهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ (٣) فَمَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا فَهُوَ لَهُ أَجْرٌ، وَ إِنِ ٱسْذَنَّتُ ( ) مِنْهُ شَرَ فَا أَوْ شَرَ فَيْنِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ خَطْوَةٍ خَطَاهَا أَجْر "، وَلَوْ عَرَضَ لَهُ نَهُرْ ۚ فَسَقَاهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غَيَّبَتْهُ فِي بُطُونِهَا أَجْر ۗ حَتَّى ذَكَرَ ٱلْأَجْرَ فِي أَرْوَانُهَا وَأَبْوَالِهِا (' ) ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِي هِيَ لَهُ سِتَرْ ۖ ﴾ فَرَجُلْ يَتَّخِذُهَا تَمَفْقًا وَتَجَمَّلًا وَتَكَرَّمًا وَلاَ يَنْسَى حَقَّهَا (٦) في ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا في عُسْرِها وَيُسْرِهَا

قيعة وقيعان مثل جيرة وجيران « والقرقر » المستوى أيضا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين (١) الظلف للبقر والغنم والظباء ، وهو المنشق من القوائم ، والخف للبعير ، والقدم للا دمى. والحافر لافرس والبغل والحمار (٢) يعنى الأجر والمغنم كما فى رواية صحيحة ، وفيه دليل على بقاء الأسلام والجهاد الى بوم القيامة ، والمراد قبيل القيامة بيسير أى حتى تأتى الريح الطببة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت فى الصحيح (٣)أى أعدها للجهاد فى سبيل الله « وقوله فما غيبت فى بطونها » أى من العلف والماء (٤) معنى استنت أى جرت والشرف بفتح الشين المعجمة والراء ، وهو العالى من الارض، وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين (٥) جاء فى رواية لمسلم ، وكتبله عدد أروانها وأبوالها حسنات المراد هنا المراد بحقها الأحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها ، والمراد بظهورها اطراق

(وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرْ ) فَرَجُلْ يَتَّخِذُهَا أَشَراً (١) وَ بَطَراً وَرِثَاء النَّاسِ وَ بَذَخَا عَلَيْهِ ، وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَذِهِ اللَّهِ عَذِهِ اللَّهَ (٣) قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيها تَشَيْهِ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ (٣) « فَمَنْ يَمَمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بَرَهُ » (وَمَنْ يَدْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بَرَهُ »

(١٣) صَرْشُنَا عَبْدُ ٱللهِ حَدْ أَنِي أَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَمْفُرِ قَالَ أَنَاسَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ ابْنِ صَمْصَمَةً فَقَيلَ لَهُ هَذَا أَكُثَرُ عَامِرِي مَا لا ، فَقَالَ أَبُو هُرَ بْرَةَ رُدُوهُ إِلَى " فَرَدُوهُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ فَرَدُوهُ عَلَى اللهُ ا

فلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب ، وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة، وقيل المراد وجوب الزكاة في الخيل ﴿وبه قال أبوحنيفة﴾ ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلازكاة فيها ، وإن كانت إلمانا أو ذكوراً وإناثا وحبت الركاة، وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قو مها وأخرج ربع عشر القيمة وقال الأئمة الثلاثة ﴿ مالك والشافعي وأحمد ﴾ وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال لقوله مَتَالِلَةٍ « ليس على المسلم في فرسه صدقة » رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم ، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين (١) قال أهل اللغة الأشَر بفتح الهمزة والشين المعجمة وهو المرح واللحاج «و أما البطر » فالطفيان عنــد الحق « وأما البذَخ» فبفتح الباءوالذال المعجمة وهو بمعنى الأشر والبطر ( ٢ ) جم حمار أي أخبرنا عن الحمر وما جاء فيها (٣) رواية مسلم « إلاهذه الآية الفاذة الجامعة » ومعنى الفاذة أى قليلة النظير والجامعة أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف ( قال النووى ) وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم ، ومعنى الحديث لم ينزل على فيها شيء اله على تخريجه الله (م) (١٣) حَرَثُ عبد الله على غريبه على (٤) بكسر الممزة وهي بمعنى نعم إلا أنها تختص بالمجيء مع القسم كما هنا إيجابا لما سبقه من الاستعلام (٥) بضم الهمزة وسكون الدالجم آدم عدالهمزة كأحمر وكُمْر، والاكدمة في الأبل البياض معسواد المقلتين، يقال بمير آدم بين الأدمة وناقة أدماء ، وهي في الناس السمرة الشديدة ، وقيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم عليه السلام (٦) أي ضروبها وأنواعها «ورباط الخيل» الحمس فما

أَبُو هُرَيْرَةَ إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ ٱلْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْفَرَمَ (١) يُرَدَّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى جَمَلَ لَوْنُ الْمَامِيِّ يَتَغَيَّرُ أَوْ يَتَلَوَّنُ ، فَقَالَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ يَعْلَى حَقَّهَا (فَذَ كَرَ مِثْلُ ٱلحَدِيثِ ٱلْمُتَقَدِّمِ اللهِ عَلَيْكِيْ يَعْلَى حَقَّهَا فِي تَحِدَّمَا (فَذَ كَرَ مِثْلُ ٱلحَدِيثِ ٱلْمُتَقَدِّمِ أَللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ مَا اللهُ عَلَيْهَا فَإِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَأَسَالًا فَا عَلَيْهَا فَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَسْرَهِ وَأَسْمَا فَا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْرَهُ (١) وَرَسْلُهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَأَسَرَهُ وَاللّهُ مَا يُطَحُ لَمَا يَقَاعٍ قَرُ فَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَسَرَهُ (١) مَنْ كَانَتْ وَأَكْرِهِ وَأَسْمَةِ وَأَسَرَهُ وَأَسَرَهُ مَا يُشَاعُ لَمَا يَقَاعٍ قَرُ فَرَ

فوق، يريدكثرة الخيل (١) أي احذرأن تطأك الا بلبا خفافها والغنم بأظلافهاوكرر ذلك حتى خاف الرجل وتغير لونه من شدة الخوف (٢) النجدة الشدة والرسل بالكسر الهينة والتأتي ( قال الجوهري ) يقال أفعل كذا وكذا على رسلك بالـكسر أي انتدفيه كما يقال على هينتك ، قال ومنه الحديث إلا من أعطبي في نجدتها ورسلها أي الشدة والرخاء، يقول يعطبي وهي سمان حسان يشتد عليه إخراجها فتلك نجدتها ، ويعطى في رسلها وهي مهازيل مقاربة ( وقال الأزهري ) معناه إلا من أعطى في إبله ما يشق عليه عطاؤه فيكون نجدة عليه أي شدة ، ويعطى ما يهون عليه أعطاؤه منهامستهينا به على رسله (وقال آلاً زهرى ) قال بمضهم في رسلها أى بطيب نفس منه ، وقيل ليس للهزال فيه معنى ، لأنه ذكر الرسل بعد النجدة على جهة التفخيم فجرى مجرى قولهم إلا من أعطى في سمنها وحسنها ووفور لبنها ، وهذاكله يرجم إلى معنى واحد فلا معنى للهزال ، لأن من بذل حق الله من المضنون به كان إلى إخراجــه تما يهو في عليه أمهل ، فليس لذكر الهزال بعد السمن معنى ( نقله صاحب النواية ) ثم قال والأحسن والله أعلم أن يكون المراد بالنجدة الشدة والجدب؛ وبالرسل الرخاء والحِصب، لأن الرسل اللبن، وإنما يكثر في حال الرخاء والخِصب، فيكون المعنى أنه يخرج حق الله في حال الغيق والسعة والجدب والخصب، لأنه إذا أُخرج حقها في سنة الضيق والجدب كانذلك شامًا عليه فانه إجحاف به ، وإذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلاً عليه ، ولذلك قيــل في الحديث «يا رسول الله وما تجدّم ورسلها ؟ قال عسرها ويسرها » فسمى النجدة عسر والرسل يسر، لأن الجدب عسر والخصب يسر؛ فهذا الرجل يعطى حقها في حال الجــدب والضيق ؛ وهو المراد بالنجدة ؛ وفي حال الخصب والسعة ، وهو المراد بالرسـ ل والله أعلم اه (٣) أي أسرع وانشط أغذ يغيذ إغذاذا ، إذا أسرع في المير (٤) بالسين المهملة وتشديد الراء (قال فيالنهاية ) أي كأسمن ماكانت وأوفره من سرٌّ كل شيء وهو لبه ومخه ، وقيل هو مَن السَرُورُ لاَ نَهَا اذا سَمَنت سَرَتَ النَّاطَرِ النِّهَا ﴾ قال وروى وآشره بمد الحمزة وشين

فَتَطَوْهُ فِيهِ كُلُّ ذَاتِ ظَلْفَ بِظِلْهُ عِا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرَنْ بِقَرْبِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أَخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاً هَا فَي يَوْم كَانَ مَهْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً حَتَّى بُقْضَى بَنْ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِذَ الكَانَتْ لَهُ غَنْم (فَذَكَرَ نَحُو ٱلحَدِيثِ بَنْ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِذَ الكَانَتْ لَهُ غَنْم (فَذَكَرَ نَحُو ٱلحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم ثُمْ قَالَ ) فَقَالَ الدَا، رِى وَمَا حَتَى الْإِبلِ يَا أَبا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ أَنْ تُمْطِي الْمُتَقَدِّم ثُمْ قَالَ ) فَقَالَ الدَا، رِى وَمَا حَتَى الْإِبلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ قَالَ أَنْ تُمْطِي الْمُتَقَدِّم ثُمْ قَالَ اللّهُ مَنْ عَبْدُ اللّهِ وَتُعْفِي اللّهَ عَلَى أَنْ تُعْمَلُ فَيَا عَبْدُ اللّهِ حَدَّتَنَى أَيْ ثَنَا اللّهُ مَدِّ فَي اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معجمة و تخفيف الواء أي أبطره أو أنشطه (١) كرائم الأموال نفائسهما التي تتعلق بها نفس مالكها، وإحدها كريمة ، والمراد أن يعطها عن طيبخاطر إن كانت في الصدقة الواجبة ولا يجوز إكراهه على إعطائها ، فقد ورد النهى عن أخذ كرائم الأموال في الوكاة الا برضا صاحبها ، لا أن آلوكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الأجحاف بالمالك (وقوله و تمنيخ الغزيرة) أي كثيرة اللبن سواء أكانت ناقة أو شأة ، والمهني أن يعطى انساما ناقة أو شأة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك أذا أعطاه ينتفع بو برهاوصوفها زمانا ثم يردها (٢) أي يمير بعيره لغيره اذا احتاج اليه للركوب، يقال أفقر البمير يفقره افقارا، أعاره مأخوذ من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته الواحدة فقارة ، وفي حديث المزارعة أفقرها أخاك أي أعره أرضك للزراعة ، استعاره للأرض من الظهر « نه » (٣) اطراق الفحل اعارته للضراب و استطراق الفحل استعارته لذلك (قال القاضي عياض) هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الوكاة ، فقل ولمل هذا كان قبل وجوب الوكاة اه معلى تخريجه يسهم لم أقف عليه بهذا السياق قال ولعل هذا كان قبل وجوب الوكاة اه عليه المياق آخر

( ۱۶ ) صرت عبدالله حق غريبه ﷺ (٤) الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط الشعره لكثرة سمه وطول عمره، وقيل الشجاع الذي بواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه

فَا ذَا رَآهُ فَرَ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبَّهُ خُذُكَنْ كَ ٱلَّذِي خَبَا أَنَهُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَي مِنْكَ، فَا ذَا رَأْي أَنَهُ لَا بُدَ لَهُ مَنْهُ سَلَكَ (ا) يَدَهُ فِي فِيهِ فَقَضِمَهَا قَضَمَ ٱلْفَحْلِ، قَالَ أَبُو ٱلرُّبَيرِ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ (ا) قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ تَالَ عَبْدُ ٱلرِّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ تَالَ عَبْدُ ٱلرِّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا حَقُ ٱلْإِبِلِ، قَالَ حَلْبُهَا عَلَى ٱللهِ (ا) وَإِعَارَةُ دُلُوهَا (ا) وَمَنْ يَحَتُهُا . وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِسِبِيلِ ٱللهِ ، قَالَ عَبْدُ ٱلرَّزَاقِ فِيهَا كُلّها وَاللهُ عَبْدُ ٱلرَّزَاقِ فِيهِ ، قَالَ أَبُو ٱلرُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ وَقَعَلَ هُولَ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِيهِ ، قَالَ أَبُو ٱلرُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ وَقَعَلَ مَا كُلّها وَمَنْ يَحَدُ الرَّزَاقِ فِيهِ ، قَالَ أَبُو ٱلرُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ وَقَعَلَ مَا كُلّها وَمَنْ مَا كُلّها وَمَنْ مَا كُلّها وَمَنْ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِيهِ ، قَالَ أَبُو ٱلرُّ بَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ وَقَعَلَ مُنْ اللهُ وَمَا لَا عَبْدُ اللهُ وَالْ عَبْدُ اللّهُ وَقَالَ مَثْلُ وَوْلَ عَبَيْدُ اللّهُ وَالْ عَبْدُ الْفَولُ اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا اللهُ الْعَوْلُ عَبْدُ الْفَولُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَالْ عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَنْكُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَالْعُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالِقُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللهُ الْمَالِقُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَلْمَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِلُ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وربما بلغ رأس الفــادس ويكون في الصحارى ، وفي رواية لمسلم « إلا تحوَّل يوم القيامة شجاعاً أقرع » أي صار على صورة الشجاع لمذابه ( وقوله فاغرا ) أي فاتحاً فاه (١) معنى سلك أدخل، وقضمها بقافوضاد معجمة أي أكلها، يقالقضيمت الدابة شعيرها بكسر الضاد وتقضمه بفتحها إذا أكلته ( ٢ ) هوابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد على عهدالنبي عَلَيْظِيْنُهُ قاله مسلم، وعدُّه غيرهِ من كبار التابمين، وكان قاص أهل مكة مجمَّم على ثقته، مات قبل ابن عمر، والظاهر أن أبا الزبير سمع هذا الحديث من جابربن عبد الله الى قوله « قضم الفحل» ثم سمع بقيته من عبيد بن عمير من قول عبد الرزاق « قال رجل يا رسول الله » الى قوله « وحملٌ عليها في سبيل الله » ( ٣ ) يعني يوم ورودها الماء ففيه رفق بالماشية وبالمساكين لأ نه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها فىالمنازل ، وهو أمهل على المساكين وأمكن في وصولهم الى موضع الحلب ليواسوا ( ٤ ) أي لمن يطلبها من الناس ليستقي بها ، و بقية هذه الخصال تقدم الكلام عليها في شرح الحديث السابق (٥) يريد أن قوله « وقعدلها » راجم لكل خصلة من الخصال المتقدمة، ومعناه أن صاحب الأبل افتعدها لذلك، ومنه سمى ذكر الأبل قعودا والا نني قعودة ، لأنصاحبه يقتمده للركوب والحمل، والقعودمن الابل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود الى أن ينثني فيدخل فيالسنة السادسة ، ثم هو خمل(٦) يعني الخصال الواردة في حق الأبل، ثم سأل أبوالزبير جابرا عنها. فأقرها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . فالحــديث مرفوع من طريق جابر، وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بمامه مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنتحوه 🕰 تخريجه 🗫 (م) (١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْ آنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَنْ آنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(١٥) عن أبي هريرة على سنده الله عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ثنا عبد الرَّحْن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة \_ الحديث » حَدِيْ غريبه كلم (١) أي صور أوضم ن (مُنسل) معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع، ووقع في رواية لأبي هريرة أيضا وتقدمت رقم ١٢ بلفظ « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا جيء به يوم القيامة وبكازه فيحمى عليه صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره ـ الحديث» ولا تنافى بين الروايتين لاحمال اجماع الأمرين معا، فروايتـــه هَنَا تُواْفَقَ الآية التي ذَكُرهَا وهي «سيطوقون ـ الح » وروايته هناك توافق فوله تمالي « يوم يحمى عليها في نار جهنم » الآية ( قال البيضاوي ) خص الجبين والظهر لأنه جم المال ولم يصرفه في حقه ليحصل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية ، وقيل المراد بها الجهات الاربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه نسأل الله السلامة (٢) تثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتين، وهما الزبدتان اللتان الشاذي ، يقال تكلم حتى زبب شدقاه أي خرج الزبد منهما ، وقيل هما النكتتان السوداو ان فوق عينيه ، وقيل نقطتان يكتنفأن فاه (٣) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاى مكسورة ، وقد فسر في الحديث عند البخاري بالشدةين ، وفي الصحاح ها العظهان الناتئان في اللحبيين تحت الأذنين ، وفي الجامع ها لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الانسان (٤) فائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لاينفعه الندم ، وفيه نوع من التهكم (٥) في هذا الحديث وحديث ابن مسعو دالآتي تقوية لقول من قال المراد بالنطويق في الآية الحقيقة ، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الا ثم ، وفي تلاوة النبي مُشَيِّعَةِ الآية دلالة على أنها نزلت في ما نعي الزكاة ، وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير ؛ وقيل إنها تزلت في اليهود الذبن كتموا صفة النبي عَلَيْكُمْ ؛ وقيل تُرلت فيمن له قرابة لا يصلهم . قاله مسروق 🕳 تخريجه 🎥 ( ق . لك . نس ) (١٦) وعنه أيضا على سنده على مرش عبد الله حدثني أبي حدثنا فتيبة حدثنا

قَالَ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ ٱلفِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُ، وَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقَمَهُ إصْبَعَهُ

(١٧) عَنْ بَهُ زِبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ (اللهِ عَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ (اللهِ عَالَمَ مَوْ لَاهُ اللهِ عَنْ جَدَّهِ (اللهِ عَنْ خَدُهُ فَيَمْنُعُهُ إِلاَّ عَنْدَهُ فَيَمْنُعُهُ أَلِلاً عَنْدَهُ يَقُولُ لَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ (اللهِ عَنْدَهُ فَيَمْنُعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نِي مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نَيْهِ مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نَهِ مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نَهِ مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى يَا نَهِ مَوْلَى لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلاَّ جَمَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَوْلَى اللهُ تَعْلَى الْقُضَاءِ

ليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ــ الحديث » حريم تعريجه هم أفف عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وسنده جيد، ومعناه في الذي قبله ، وله شاهد من حديث ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن همن أوك بعده كنز مثلله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت ؟ فيقول أناك زك الذي خلفت فلا بزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده ـ رواه البزار وقال اسناده حسن و (طب . خز . حب ) في صحيحيهما

(۱۷) عن بهز بن حكيم حق سنده هي حقرت عبد الله حدثني أبي ثمنا يزيد أنا بهز بن حكيم الحديث و حقي غريبه هي (۱) جد بهز بن حكيم هو معاوية بن حيده رضى الله عنه (۲) في رواية عند ابن جربر «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه » (۳) أي يدير لسانه في فيه ويحركه بعد نهسه يتذوق طعمه «وقوله فضله » بالضم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فضله الذي منعه . والمعني أن الله عز وجل يجعل فضل مال البخيل شجاعا أقرع ينهس اصبعه ثم يده ثم سائر جسده كما يستفاد من مجموع الاحاديث ثم يتلهظ(٤) النهس بالسين المهملة أخد اللهم بأطراف الاسنان . والنهش بالشين المعجمة الأخذ بجميعها «وقوله قبل القضاء » أي قبل القضاء بين الخلائق يوم القيامة على تخريجه هي (د. فس مذ) وحسنه وأخرجه أيضاً ابن جربر وابن مردويه - ورواه أيضا ابن جربر من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجر ابن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفا ، ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا . قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره والله أعلم

(١٨) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْمُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّيِّ وَلَيْكِيْ لَا عَنْهُ عَبْدُ وَهُو َيَذْبَمُهُ ، فَيَ تُولُ أَنَا كَانُولُكَ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جُمِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَفْرَعُ يَدْبَمُهُ بَفِي مِنْهُ وَهُو يَذْبَمُهُ ، فَيَ تُولُ أَنَا كَانُولُكَ ثُمُ قَرَأً عَبْدُ ٱللهِ مِصْدَ آفَهُ فِي كَتَابِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ (سَيُطُو قُونَ مَا بَحِلُو ا بِهِ (١) مُرَّةً بُطُو أَنْهُ فِي عُنْقُهِ مِنْ اللهِ عَنْ مَا مَخْلُو اللهِ مَنْ مَا مَخْلُو اللهِ عَنْهُ فِي عَنْقُهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ فِي عَنْقُهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ فِي عَنْقُهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ فَي عَنْقُهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

( ١٩) عَنِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَيْقِيْقِ إِنَّ ٱللَّذِي لاَ يُؤَدِّى وَكَانَةُ مَالِهِ يُعَمِّلُ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْقِ إِنَّ ٱللَّهِ عَمَدًّا لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ثُمَّ بَلْزَمُهُ يُطَوِّفُهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ

( ٢٠) عَنِ ٱللَّحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ وَأَنَا أُرِيدُ الْمَطَاءَ مِنْ عُمْانَ بْنِ عَفَانَ رَضِى ٱللَّهُ عَنَهُ كَلِّسَتُ إِلَى حَلْقة (") مِنْ حِلْق فُرَيْشِ عَفَاء رَجُلُ عَمْانَ بْنِ عَفَانَ رَضِى ٱللَّهُ عَنَهُ كَلْسَتُ إِلَى حَلْقة (") مِنْ حِلْق فُرَيْشِ عَفَاء رَجُلُ عَلَى اللهِ قَالَ بَشِر الكَنَّاذِينَ بِكَيِّ فِي ٱلجِباهِ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ بَشِر الكَنَّاذِينَ بِكَيِّ فِي ٱلجِباهِ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ بَشِر الكَنَّاذِينَ بِكَيِّ فِي ٱلجِباهِ

(۱۸) عن عبد الله بن مسعود سؤسنده و مرتب عبد الله حدثني أبي ننا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله « بن مسعود » \_ الحديث » سؤ غريبه و سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله « بن مسعود » \_ الحديث أنه الكاء و عكن (١) ظاهر الآية أنه بجمل قدر الزكاة طوقاله لا نه الذي بخل به، وظاهر الحديث أنه الكلء و عكن أن يحمل الحديث على قدر الزكاة أيضا ، لاسيا وقد جاء صريحا في الحديث الذي قبله ، وإلله أعلم (٢) هو ابن عبينة أحد رجال السند يعني أنه قال في رواية أخرى بطوقه في عنقه، فبينت هذه الرواية مكان التطويق سؤ تخريجه و في في سنة ( نس . جه . خز ) وصححه المنذري

(۱۹) عن ابن عمر رضى الله عنهما عنهما من سنده من عبد الله حدثنى أبى الم حجين بن المذى حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابى سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث من عبد عبد المنذرى وقال رواه النمائي باسناد صحبح

( ٢٠) عن الأحنف بن قيس على سنده هي مترث عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أبا أبو نعامة عن الأحنف بن قيس \_ الحديث » على غريبه هي (٣) الحلقة باسكان اللام، وحكى الجوهرى لغية رديئة في فتحها، وفي رواية لمسلم «فبينا أبا في حلقة فيها ملاً من قريش » الملا الأشراف ، ويقال أيضا للجماعة (٤) الأسمال جم سمل بفتح أوله

وَبِكَى فِي الطَّهُورِ وَبِكَي فِي الْجُنُوبِ (') ثُمَّ تَنَحَى إلى سَارِيَة فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكُمَّتَ بْنِ ، فَقَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَيلَ هَذَا أَبُو ذَرِ (رَضِى اللهُ عَنْهُ ) فَقُلْتُ مَا تَشَى يَهِ سَمِعْتَكَ ثَنَادِى بِهِ ؟ فَالَ مَا قُلْ تُ لَمُ إلاَّ شَيْتًا سَمِعُوهُ مِنْ نَدِيَّهِمْ عَلَيْكِ فَقُلْتُ سَمِعْتُكَ ثُنَادِى بِهِ ؟ فَالَ مَا قُلْ تُ لَمُ مُ إلاَّ شَيْتًا سَمِعُوهُ مِنْ نَدِيَّهِمْ عَلَيْكِ فَقُلْتُ مَنْ نَدِيَّهِمْ عَلَيْكِ فَقُلْتُ مَنْ نَدِيَّهِمْ عَلَيْكِ فَقُلْتُ مَنْ نَدِيَةً وَقُلْتُ مَنْ نَدُيْهِم فَا لَهُ مَنْ نَدِيهِ اليَوْمَ مَنْ نَدُونَ وَيُولِقُونَ فِيهِ اليَوْمَ مَمُونَةً ('كُونَ وَيُمَا لَهُ فَا لَوْيَا فَيْهِ الْيَوْمَ مَمُونَةً ('') وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ دِينَا ، فَإِذَا كَانَ دِينَا فَأَرْفُضُهُ ( وَفِي لَفُظِ ) فَإِذَا كَانَ دَينَا فَأَرْفُضُهُ ( وَفِي لَفُظِ ) فَإِذَا كَانَ ثَمَنَا لِدِينِكَ فَلَا فَذَا كُانَ مَنَا اللهِ يَنِكُ فَذَا اللهِ يَنِكُ فَلَا اللهِ يَنِكُ فَلَا فَلَا كُونَ دِينَا ، فَإِذَا كَانَ دِينَا فَأَرْفُضُهُ ( وَفِي لَفُظِ ) فَإِذَا كَانَ ثَمَنَا لِدِينِكَ فَلَا فَلَا فَلَا كُونَ لَا يَعْلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ فَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ إِلَا فَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ فَلَا لَا يُولِينَا فَا لَا لَكُونَ الْكُونَ لَا اللهُ مَا قُلْ أَنْ مُنْ اللهُ يَنْ اللهُ اللهُ فَا لَهُ مِنْ اللّهُ اللهُ الل

(٣١) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ وَهُوَ فِي طِلِّ الْكَفْبةِ ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَفْبةِ فَلْ اللهِ مَنْ فَالَ فِي عَبَادِ اللهِ فَلْتُ مَنْ فَالَ فِي عِبَادِ اللهِ فَلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ الْأَكْثَرُونَ (١) إلاَّ مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللهِ فَلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ الْأَكْثَرُونَ (١) إلاَّ مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللهِ اللهِ عَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ الْأَكْثَرُونَ (١) إلاَّ مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللهِ إِلَيْ مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللهِ إِلَّا مَنْ قَالَ فَي عِبَادِ اللهِ إِلَّا مَنْ قَالَ فَي عَبَادِ اللهِ إِلَّا مَنْ قَالَ فَا لَا لَهُ الْمُ

وثانيه ، والسمل الخلك من الثياب ؛ أى الثيباب البالية (١) قال النووى ظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه فى أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الأنسان ، هذا هو المعروف من مذهب أبى ذر ، وروى عنه غيره ، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكانه ، فأما إذا أديت زكانه فليس بكنرسواه كثراً م قل اه (٢) الظاهر أن أباذر رضى الله عنه علم احتياج الرجل فأمره بأخذ الصدقة ليستمين بها على حاجته (وقوله يوشك) أى يقرب أن يأتى زمن يأخذ الرجل الصدقة ثمناً لدينه ، وهذا عند فسادالا مراه والسلاطين الذين يأخذون لا تفسهم من بيت المال وما بتى لا ينفقونه فى وجوهه بل يختصون به أناسا ليماونو بهم على الظلم والاستبداد وهؤلاه يقبلونه ثمناً لدينهم ، ولهذا حذر أبوذر رضى الله عنه الرجل بقوله « فاذا كان ثمناً لدينك فدعه » يمنى وإن كنت محتاجا ، نسأل الله السلامة الرجل بقوله « فاذا كان ثمناً لدينك فدعه » يمنى وإن كنت محتاجا ، نسأل الله السلامة عنوي عربيه كالمناه وغيره )

(٢١) عن أبى ذر على سنده محمر سنده عبد الله حدثنى أبي ثنا مجد بن عبيدوابن غير المعنى قالا ثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر \_ الحديث » حلى غريبه كاله وهذه أى من شدة مالحقه من الغهو الكرب (٤) في رواية مسلم « قال هم الأكثرون أمو الا » وهذه

(٢٢) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِهْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَلِيهِ (٢٢) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِهْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَلِيهِ (٢) سَمِعَ ٱلنَّهِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَكَرَ ٱلْصَدَقَةَ قَالَ لَا يَجِيئِنَ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارُ (٣) يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ لَلهَ حَرْبُ

الجملة مفسرة لقوله هم الأخسرون، يعنى ان الاكثرين أموالا هم الأخسرون « إلا من قال فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا » زادمسلم « من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» يعنى إلا من تصدق على الناس المستحقين وفى أوجه الخير لا يقتصر على نوع من أنواع البر بل ينفق فى كل وجه من وجوه الخير يحضر ( ١ ) نفدت بالدال المهملة ، وكذلك عند مسلم ( قال النووى ) هكذا ضبطناه نفدت بالدال المهمله ، ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاها صحيح حرف تحريجه فيهمه ( م . وغيره )

عد بن المثنى ثنا أبو داود عن شعبة أخبرنى سماك بن حرب ـ الحديث » حق غربه ي عد بن المثنى ثنا أبو داود عن شعبة أخبرنى سماك بن حرب ـ الحديث » حق غرببه ي الله بن مرب الحديث » حق غرببه ي الله بن مالام الطائى صحابى ، وسبب تسميته بذلك على مارواه ابن دريد قال أتى النبي عيني رجل أقرع فسح رأسه فنبت شعره فسمى الهلب ، قال ابن دريد وكان أقرع فسار أفرع ، يعنى كانبالقاف فسار بالفاه ، والأهلب الكثير الشعر ( قال الحافظ) فى الانصابة هو يزيد بن قنافة وقيل ابن يزيد بن قنافة ، وكذا قال ابن الكلبى، لكن سماه سلافة ( ٣ ) بضم أوله يقال يَمرت العنز تيعر بالكسر يُعاراً بالضم أى صاحت، وكانها بسياحها هذا تشكو صاحبها لعدم إخراج حقها خد ر النبي عيني من ذلك ، وقد ورد مثل بسياحها هذا تشكو صاحبها لعدم إخراج حقها خد ر النبي عيني من ذلك ، وقد ورد مثل دئك فى الفلول وهو السرقة من الغنيمة . قال تعالى « ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة » وفى الحديث عند الشيخين والانمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ( قام فينا رسول الله عنه على لا ألفين أحدكم يجيء وم القيامة على رقبته بعير له رخاء فيقول يا رسول الله أغنى ، فأقول لا أملك لك شيئا وم الغنامة على وذكر مثل ذلك فى الفرس والشاة وغيرها حق غربهه يه ( نس) من حديث قد أبلغنك ) وذكر مثل ذلك فى الفرس والشاة وغيرها حق تخربهه هم ( نس) من حديث

أبي هريرة مطولاً وسنده جيد 🏎 زوائد الباب 🗫 ﴿ عن على رضي الله عنه ﴾ قال قال رسول الله عَلِيْكُ إِنَّ الله فرض على أغنياء المسلمين في أمو الهم بقدر الذي يسم فقر اءهم و ان يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلابما يصنع أغنياؤهم ، ألا و إن الله يحاسبهم حسابا شديداو يعذبهم عذابا أليما ، رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال تفرد به ثابت بن مجدال اهد ( قال الهينعي) أابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام ﴿ وعن أنس رضي الله عنه ﴾ قال قال رسول الله عليه ويل للا عنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلموا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم ، فيقول الله تعالى وعزتى وجلالى لأدنينكم ولأ باعدتهم ، ثم تلا رسول الله مَيْنَالِيْهِ « والذين في أموالهم حق معـلوم للسائل والمحروم » رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الحارسبن النمهان وهوضميف ﴿ وعنأ بي الدرداء ﴾ رضي الله عنه عن رسول الله مَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا إ قال « الزكاة فنطرة الأسلام » رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله مو تقون إلا أن بقية مدلس وهو ثقة ﴿ وعن حذيفة بن الميان ﴾ رضي الله عنه عر ٠ \_ النبي عَلَيْكُ الله قال ا « الأسلام عانية أسهم، الأسلام سهم. والصلاة سهم. والصيام سهم.والزكاة سهم: وحج البيت سهم . والأُمر بالمعروف سهم . والنهى عن المنكر سهم . والجهاد في سبيل الله سهم . وقد خاب من لاسهمله.» رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء ؛ وثقه أحمد وضعفه جماعة ﴿وعن ـ ابن مسعود﴾ رَضَى الله عنه قال« أمرنا بأقام الصلاة و إيتاءالزكاة ومن لم يزكُّ فلاصلاةله» رواه ( طب ) وله إسناد صحيح ﴿ وعنجابِر ﴾ رضي الله عنه قال قال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول الله عَلَيْكَ فِي أَدَى زَكَاةً ماله فقد ذهب عنه شره (طس) وإسناده حسن وإن كبان في بمض رجاله كلام ﴿ وعن أَبِّي هريرة ﴾ رضي الله عنه قال سمعت من عمر بن الخطاب حديثًا عن رسول الله مِلْكُلِلَةٍ مَا سَمُعتُهُ مَنْهُ وَكُنْتُ أَ كَثَرُهُمْ لَزُومًا لُرْسُولُ اللَّهُ مُؤْتِئِكُمْ قال عمر قال رسول الله مِتَثَلِّقَةُ مَا تَلْفَ مُمَالِ في ير ولا يحر إلاً بحبس الزكاة ( طس )وفيه عمر بن هارون ضعيف ﴿ وعن عبد الله بن مسعود ﴾ رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيَكُ حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعدوا للبلاء الدعاء ( طب. طس' ) وفيه موسى بن عمير الكوفى وهو متروك ﴿وعن ابن عمر رضي الله ـ عنهما ﴾ قالقال رسول الله عِلَيْكِيْ فهرت لهم الصلاة فصلوها. وخفيت لهم الزكاة فأكلوها. أولئك هم المنافقون ( بز ) وفیه عبد الله بن ا براهیم الغفاری وهو ضعیف﴿ وعن ا بن عباس رضی الله | عنهما ﴾ قال قال رسول الله عِلْمُعَلِّنَةٍ خمس بخمس قيل يارسول الله وماخس بخمس ؟ قال ما نقض قومالعهد إلاسلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ماأنزل الله إلافشا فيهم الموت، ولامنعوا 

هكذا بالأصل، وهي أربع لاخمس، فالظاهر أن الراوي نسى الخامسة (طب) وفيه اسحاق ابن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم. وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام ﴿ وعن بريدة رضى الله عنه ﴾ قال قال رسول الله عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَةً ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين (طس) ورجاله ثقات ﴿ وعن ميمون بن مهران ﴾ قال قيل لابن عمر ان زيد بن حارثة قد مات فقال رحمه الله ، فقيل يا أبا عبد الرحمن اله قد ترك مائة ألف ، فقال لكنها لم تتركه (طب) ورجاله رجال الصحيح، ذ كر هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي في مجمم الزوائد وهــذا كلامه عليها جرحا وتعديلا 🛰 الأحكام 🧽 أحاديث الباب مدل على وجوب الزكاة وأسا غرض على كل مر · ي ملك النصاب ، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والأجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وغيرذلك في كتاب الله كثير ، وأما السنة فحديث ﴿ بني الأسلام على خمس ﴾ وفيه قال « وإيتاء الزكاة » وحديث معاذ الأول من أحاديث الباب وفيه «فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموا لهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » وغير ذلك كثير، وما ثبت من الوعيدالشديد لماذم الزكاة في أحاديث الباب (وأماالا جاع) على فرضية الزكاة فقد حكاه ابن المنذروغيره، وهي أحداً ركان الا سلام الخس ( قال ابن بطال ) فمن جحد واحدة من هذه الحمس فلا يتم إسلامه ، ألا ترى أن أبا بكر رضى. الله عنه تال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، وقال ابن الأثير من منعما منكر اوجوبها فقد كنفر إلا أن يكون حديث عهد بالا سلام ولم يعلم وجوبها ، وقال القشيري منجحدها كفر ، وأجمالماهاء أن مانعها تؤخذ منه قهراً، وإن نصب الحرب دونها قتلكما فعل أبوبكر رضي الله عنه بأهل الردة ووافق على ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم ( وفي حديث معاذ) ابن جبل رضى الله عنه دليل على بمث السماة وتوصية الأمام عامله فيا يحتاج اليه من الاحكام وقبول خبر الواحد ، ووجوب العمل به ، وأن من ملك نصابًا لا يعطي من الزكاة من حيث أنه جمل أن المأخوذ منه غنى وقابله بالفقر؛ وأن المال إذا تلف قبل الممكن من الأداء سقطت الزكاة لأضافة الصدقه إلى المال، وقد احتج به أيضًا على صرف الزكاة في بلدهـــا واشتراط اســـلام الفقير ، وأَنها كبب في مال المجنون والصبي اليتيم الغني عملا بعمومه ( قال الترمذي ) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ في مال البتيم زكاة منهم عمر وعلى وعائشة وابن عمر ، وبه يقول ﴿ مالك والشافعي وأحمد ﴾ وإسحاق ( وقالت طائفة ) من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة ، وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك اه ( قال العيني ) ﴿ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ﴾ وهو قول أبي وائل وسميد بن جبير والنخمي والشمي والحسن البصرى ، وحكى عنه إجماع الصحابة ( وقال

## (٢) باسب ما ما د في كناب رسول الله ملك الذي جمع فيرفرايض العدفة

(٣٣) مَرَّثُنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي حَدَّ ثَنَا مُحَدُّ بِنُ بَوْيِدَ يَمْنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ (عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَنْ سُفَيَانَ يَمْنِي بْنَ حُسَبَنِ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ (عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَلَ مَنْ أَلِهِ بَنَ عُمَلَ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ الصَّدَ فَةَ وَلَمْ أَيْخُرِجُهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى ثُولُقَى، قَالَ فَالَ فَالَهُ عَنْهُ مِنْ بَهْدِهِ فَمَمِلَ بِهِ حَتَّى ثُولُقَى، قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ مِنْ بَهْدِهِ فَمَمِلَ بِهِ حَتَّى ثُولُقَى، قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ مِنْ بَهْدِهِ فَمَمِلَ بِهِ حَتَّى ثُولُقَى، قَالَ فَالَ فَلَ عَلْهُ عَنْهُ مِنْ بَهْدِهِ فَمَمِلَ بِهِ عَمْلُ بِهِ عَمْلُ بِهِ فَعَمْلِ بَهُ قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ عُرَبُهِ مَا عَمْلُ مِنْ بَهْدِهِ فَمَمْلِ بَهِ اللهِ فَي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَمِ مِي إِلَى فَي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَم مِي إِلَى فَي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَم مِي إِلَى فَي كُلِ خَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَم مِي إِلَى خَمْسِ فَا فَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ بِهِ إِلَى عَمْلُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ إِلَى فَي كُلِ خَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَم مِي إِلَى فَي كُلِ خَمْسٍ شَاةٌ (١٠ حَتَى تَنْتَم مِي اللهَ عَمْسُ مِنْ بَهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سعيد بن المحيب) لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام، وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس، وفي المبسوط وهو قول على أيضا. وعن جعفر ابن عبا منه ، وبه قال شريح ذكره النسائي اه ﴿ وفي أحاديث الباب أيضا ﴾ دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ﴿ وقداستدل أبو حنيفة ﴾ على وجوب الزكاة في الخيل أا وقع في حديث أبي هريرة من قوله « ولا ينسى حقها في ظهورها وبطوبها » وفي رواية لمسلم « ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها » وتأول الجهور وبطوبها » وفي رواية لمسلم « ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها الأحسان اليها والقيام هذا الحديث على أن المراد بجاهد بها ، وقيل المراد بالحق في رقابها الأحسان اليها والقيام بعلفها وسائر مؤمها، والمراد بظهورها اطراق فحالها اذاطلبت عاريته ، وقيل المرادحق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهي خُمس الغنيمة ، وسيأني الكلام عليه في خلال الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم

خاض ، وقد روى هذا عنه مرفوعاً وموقوقاً (قال الحافظ) وإسناد المرفوع ضعيف (١)أى ذكر كما جاء في بعض الروايات، وهو الذي دخل في السنة المثالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحمل (٢) زاد البخاري أنثي (٣) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف هي من الأبل مادخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوبوالحل، جمعه حقاق وحقائق (٤) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتي عليها أربع سنين ودخلت في الحامسة (٥) مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربع الله شاة ، وهو مذهب الجمهور ، وعن بهض الدكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن الأمام أحمد إذا زادت على الثلاثائة واحدة وحبت الأربع عافة الصدقة » أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم آربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة ، أو يكون للخليطين مائنا شاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة ، أو يكون للخليطين مائنا شاة واحدة ﴿ وقال الشافعي ﴾ هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة ، فأمركل منهما أن لا يحدث شيئا من الحجم والتفريق خشية الصدقة ، فرب المال يخشي أن يكثر الصدقة فيجمع أو يفرق ليقل ، والساعي أن يقل الصدقة فيجمع أو يفرق لنكثر ، فعني قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل ، فلما كان يقمل العدقة فيجمع أو يفرق لنكثر ، فعني قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل ، فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحلولي أحدها أولى الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل ، فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحلولي أحدها أولى الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل ، فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحلولي أحدها أولى الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل ، فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحلولي أحدها أولى ألهما قوله ولمية وله المحتمدة أي خشية أن يكثر ألهما أولى المحتمد المحتمد المحتمد أو يفرق لنكثر أو تقل أو المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد أو يفرق لنكثر أو تقل ، فلما كان محتمد الله عليهم أوليم أوليه المحتمد أوليه أوليكون الحدم أولي ألها ألها أله المحتمد أله المحتمد

فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِأَلسُّو بِلَّةِ (١) لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ (١) وَلاَ ذَاتُ عَيْبِ مِنَ الْفَنَمَ

من الآخر فحمل عليهُما معاً ، لكن الذي يظهر أن حمله على المائك أظهر ، واستمدل به على ا أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بمض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الزكاة، خلافا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية ﴿ واستدل به الأمام أحمد﴾ على أن من كانله ماشية بيلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لاتضم ، قال ابن المنذر وخالفه الجمهور فقــالوا تجمع على صاحب المال أمواله ، ولوكانت في بلدان شتى و يخرج منها الزكاة ﴿ واستدل به أيضا ﴾ على إبطالُ الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن ( ١ ) قال الحــافظ اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي حنيفة أمهما الشريكان ، قال ولا يجب على أحد منهما فيما علك إلا مثل الذي كِيان يجب عليهما لو لم يكن خليط ؛ وتعقبه ابن جرير بأنه لو كـان نفريقها مثلجمها في الحكم لبطلت فائدة الحديث ، و إنما نهي عن أمر لو فعله كـان فيه فائدة ، ولو كـان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية مني، ومثل تفسيراً بي حنيفه روى البخاري عرب شفيان ﴿ وَبِهُ قَالَ مَالِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ ﴾ وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب ذكيا ، والخاط عندهم أن يجتمعافي المسرح والمبيت والحوض والفحل،والشركة أخص منهما، ومثل ذلاتُمْرُرُوي سفيان في جامعه عن عمر ، والمصير إلى هذا التفسير متمين ، وبما يدل على أن الخليط لايستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى « و إن كثيرًا من الخلطاء » وقد بينه قبل ذلك بقوله « إن هذا أخي له تمنع وتسعون نعجة » واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أوأرادوا أن الأصل ليس فيما دون خمسذود صدقة ، وحكم الخليط بخالفه ، ويرد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة لا إذا الضم ما دون الحمس إلى عــدد الخليط يكون به الجميع نصابا فانه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولابد من الجمع بهذا؛ (ومعنى التراجع) كما قال الخطابي أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكلواحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدِّق من أحدها شاة فيرجع المـأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار اه ( ٢ ) بفتح الهاء وكسر الراء وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها «وقوله ولاذات عيب» أي معيبة ، واختلف في ضبطه، فالاكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الأجزاء في الأضحية، ويدخـل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الآنوثة ، والصغير سناً بالنسبة إلى سن أكبر منه ، قاله الحافظ 👟 تحريجه 🏎 ( د . ق . ك . هق . مذ ) وقال حديث حسن

(٢٤) في عَنْ طَارِقْ قَالَ حَطَبَنَا عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا عَنْدَا اللهِ ، وَهَذِهِ شَيْهِ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ قَالَ كَتَابَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكِيْ إِلاَّ مَا فِي كَتَابِ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحْيِفَةِ ('' الْمَقْرُونَةِ بِسَيْفِي ('' وَعَلَيْهِ سَيْفَ ﴿ حِلْيَدَ مُ حَدِيدٌ ، وَفِيها فَرَائِضُ الصَّحْيِفَةِ ('' الْمَقْرُونَةِ بِسَيْفِي ('' وَعَلَيْهِ سَيْفَ ﴿ عَلَيْهُ حَلْيَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) ('' قَالَ سَمِعْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ إِلاَّ مَا فِي الْقُرْ آنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحْيِفَةِ صَحْيِفَةِ مَا عَنْدَنَا كَتَابُ نَقْرَ وَفَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ حِلْيَتُهُ حَدِيثٌ ، أَخَذْتُهَا (' ) فِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حِلْيَتُهُ حَدِيثٌ ، أَخَذْتُهَا (' ) فِن رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَفَةِ

( ٢٤ ) « ز » عن طارق على سنده الله عندالله ثنا عدين جعفر الوركاني الله عن عن الله عن طارق قال خطبنا على رضى الله عنه \_ الحديث » معريبه عريبه المابق «أي حديث الصحيفة هي التي تقدم ذكرها في الحديث السابق «أي حديث ابن عمر » حيث قال كان رسول الله عَلِيْكَ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى تو في قال فأخرجها أبو بكر فعمل بها الخ ( وفي رواية للترمذي والأمام أحمـــد ) أن رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ وَ هَذَهُ الصَّحَيْمَةُ بَصِيمُهُ ، ثُمُّ تَدَاوَلُهُما الْخَلْفَاءُ بَمَدَ النَّبِي عَلَيْكُ إِلَّى أَنْ وَصَلَّتَ إِلَى عَلَى ۖ رضي الله عنه ( ٢ ) محتمل أن علياً رضي الله عنه قرنها بسيفه ، ويحتمل أن هذا السيف هو سيف الذي عِلْمُسْتَرِّةُ الذي قرمُها بهونسب إلى على رضى الله عنه لكونه يمتلكه الآن، قيلوفي اقتران الصحيفه بالسيف إشارة إلى أن من منع ما فيها يقاتل بالسيف، وقد وقع المنع والقتال في خلافة الصدُّ يق رضي الله عنه وثباته على القتال مع مدافعة بعض الصحابة أوَّ لا كما تقدم والله أعلم (٣) ﷺ سنده 🗫 «ز» حَدَّثُ عبد الله حدثهي عمد بن أبان بن عمران الواسطي ً ثنا شريك من مخارق عن طارق يعني ابن شهاب قال سمعت عليا الحديث (٤) بحكسر القاف وعاء من جلد شبه الجراب يطرح الراكب فيه سيفه بغمده وسوطه ، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره ، كذا في مجمم البحار ( ٥ ) أي ورثها عن رسول الله عِيْسَالِيُّهُ لما تقدم من أنه تداولها الخلفاء قبله، وكان رسولالله مِتَكَالِلَهُ أمر بكتابتها للرجوع اليها بعد وفاته مِتَكَالِلهُ ووضعها في المكان الذي وضعفيه سيفه ولم يخرجها إلى العالاستغذاء بما كان يشافههم به من الاحكام؛ فلما توفي رسول لله عَلَيْكِ أُخرجها أبو بكر وعملهما أيام خلافته. ثم عمر . ثم عثمان ثم على ﴿ تَخْرِيجِهِ ﴾ لم أقف عليه لغير عبد الله بن الأمام أحمدوسنده جيد

( ٢٥) حَرَّنَ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَى أَبِي حَدَّ مَنَا أَبُو كَامِلِ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً قَالَ أَخَدْتُ هَذَا الْكَتَابَ مِنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاللِي وَاللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذَهِ أَللهِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِي وَصَلِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٢٥ ) صَرَتُنَا عبد الله على غريبه كان (١) في لفظ البخاري أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله مَيْتُطَّيُّةٍ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله الخ (٢) معنى فرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمرالله تمالى ، وقيل معناه قدّر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله مَيَطَالِيَّةٍ بين ذلك ( قال الحافظ ) وقد يرد الفرض بمدنى البيان ، كـقوله تمالى « قد فرض الله لـكم تحلة أيمانكم» وبمعنى الأنزال كـقوله عز وجل « إن الذي فرض عليك القرآن » وبمعنى الحل ، كقوله جل شأنه « ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له » وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير، ووقع استعهال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه، وهو لا يخرج عن معنى التقدير ، وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الألزام ، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه ، وذكر أن معنى قوله تعالى « إن الذي فرض عليك القرآن» أي أوجب عليك العمل به ، وهــذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب!عتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه ، و إعيا النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك ، لأن اللفظ السمابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث اه ( ٣ ) أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع ، ونقلُ الرافعي الاتفاق على ترجيحه ، وقيل ممناه فليمنم الساعي وليتول إخراجه بنفسه أويدفعها ـ إلى ساع آخر ، فإن الساعىالذي طاب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أمينًا ، ( قال الحافظ ) لكن نحل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل اه ( قال الشوكاني ) ولعله يشير يهذا الى الجمم بين هذا الحديث وحديث « ارضوا مصدقكم » عند مسلم والنسائي من حديث ا جريو؛ وحديث« سيأتيكم ركب مبغضون، فاذا أنوكم فرحبوابهم وخلوا بينهم وبين مايبغون

فان عدَّلُوا قالاً تَقْسَهُم و إن ظاموا فعليها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم » أُخرجه أبوداود من حديث جابر بن عتيك ، وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص « ادفعوا اليهم ماصلوا الخمس، فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب( ١ ) الرواية المشهورة خمس ذود بأضافة ذود الى خمس، وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلًا منه . حكاه ابن عبدالبر والقاضي عياض وغيرها والمعروف الأول ، ونقله ابن عبد البر والقاضى عن الجمهور « قال أهل اللغة » الذود من الثلاثة الى العشر لاواحد له من لفظه ، أنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الالفاظ لا واحد لها من لفظها . قالوا وقوله خمس ذود كسقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة . قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسرعليه مذكره . ثم الجمهور على أن النود من ثلاثة الىالعشرة، وقال أبوعبيد مابين ثلاث الى تسم. وهومختص بالأناث نقله النووى (٢ ) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون ، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ألاث بنات لبُونَ ، وإلى هذا ذهب الجمهور ، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربم ( قال الشوكاني ) وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الآحكام حكي ذلك عنهمـــا المهدى فيالبخر، وحكى في البحر أيضاً عن على وابن مسمودوالنخمي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبى العباس أن الفريضة تستأنف بعدالمائة والعشرين ، فيجب في الحمس

مَمْهَا شَا تَيْنِ إِنِ اَسْتَيْسَرَ قَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُمّا (ا) وَمَن بَلَمْتُ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقْةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعَنْدَهُ الْحَقْقَ عِشْرِينَ دِرْهِمّا أَوْ شَا تَيْنِ ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْحِقْةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ أَوْ شَا تَيْنِ ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْبَنْ إِن السّتَيْسَرَقَا لَهُ أَوْ عِشْرِ بنَ دِرْهُما ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ وَيَجْمَلُ مَمْهَا شَا تَيْنِ إِن السّتَيْسَرَقَا لَهُ أَوْ عِشْرِ بنَ دِرْهُما ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ وَيَجْمَلُ مِنْهُ وَيُجْمَلُ مَمْهَا شَا تَيْنِ إِن السّتَيْسَرَقَا لَهُ أَوْ عِشْرِ بنَ دِرْهُما أَوْ شَا تَنْنِ إِن السّتَيْسَرَقَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُما أَوْ شَا تَنْنِ إِن السّتَيْسَرَقَا لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهُما أَوْ شَا تَنْنِ ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْبَنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ صَدَقَةُ الْبَنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتَ الْمُعَدِّ وَلَيْسَتَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُمَا أَوْ شَا يَنِي ، وَمَن بَلَمْتَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْبَهَ لِلْمُونِ وَلَيْسَ مَعْهُ مَنْ يَعْ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَعْ وَلَيْسَ وَلِيسَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَعْ وَلَيْسَ وَلَيْسَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَعْ وَلَمْنَ لَمْ فَلَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَعْ وَمَن لَمْ بَكُونَ وَلَيْسَ مَعْهُ مَنْ يَعْ وَمَن لَمْ بَكُونَ وَلَيْسَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ عَنْ وَمَن لَمْ بَكُونَ وَلَيْسَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ عَنْ عَلَى مَنْ لَمْ وَلَكُونَ وَلَيْسَ عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ عَنْ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ساة ثم كذلك ، واحتج لهم بقوله وَ الله ومازاد على ذلك استو نفت النريضة ، وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف المذكور في الحديث؛ أعنى إنجاب بنت اللبون في كل أربعين والحقه كل خمسين جما بين الاحاديث ، ولا يقال إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إنجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المنقدم بأنه متضمن للا مجاب يعنى إيجاب شاة مثلا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين وحديث الباب وما في معناه متضمن للا سقاط، لأنا نقول هو وهم ناشيء من قوله « وإذا زادت فني كل أربعين » فظن أن معناه في كل أربعين من الويادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الويادة والمزيد، وحكى في الفتح في عن أبي حنيفة في مثل قول على وابن مسعود ومن تبعهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين ، ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الشاني (١) فيه دليل على أنه يجب على المصد في قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من الشاني (١) فيه دليل على أنه يجب على المصد في قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من فضل الفيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم ، لكن أجاب الجمهور عن فضل الفيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص خلك بأنه لوكان كذلك لم ينظر إلى مابين الصدين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة ، فلما قدر الشارع التفاوت بمة حدار معين لايد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ، ولولا تقدير الشارع بذلك لايزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ، ولولا تقدير الشارع بذلك

لتمينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بابن لبون مع التفاوت ﴿ وَذَهِبِ أَبُو حَنَيْفَةً ﴾ إلى أنه برحم الى القيمة فقط عند التعذر ﴿وقدهب زيدين على الله أن الفضل بين كل سنَّ ين شاة أو عشرة دراهم (١) أي إلا أن يتطوع متبرعا (٢) المأعة من المواشي هي التي ترعى بنفسها، والتقييد بالسائعة يخرج المعلوفة فلازكاة فيها، وإلى ذلك ذهب الأعة ﴿ أبوحنيفة والشافعي وأحمد ﴾ وسوسى المالكية بينالسائمة والمعلوفة في وجوبالزكاة (٣) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط وقيل بالفتح العيب وبالضم العور، وتقدم الخلاف في مقدار ذلك في شرح الحديث السابق « وقوله ولا تيس» بتاء فوقية مفتوحة وياءتحتية ساكنة ، ثم سين مهمّلة ، وهوفحل الغنم وقيده ابن التينأنه من الممز (٤) أي المالك ورواية البخاري المصَّدق بدون تاء (قال الحافظ). اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد (يمني تشديدالصاد المهملة) والمراد به المالك، وهذا اختيار أبي عبيد ﴿ قلت ويؤيده رواية الأمام أحمد ﴾ قال وتقدير الحديث لاتؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ النيس وهو فل الغم إلا برضا المالك لكونه يحتــاج اليه فغي أخذه بغير اختياره إضراربه والله أعلم، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثــالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصادوهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض اليه في اجتهـاده لكونه يجرى مجرى الوكيل فلا يتصرف جغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قُولُ الشَّافِعِي فِي البَّوْيْطِي ، وَلَفْظُهُ وَلَا نَوْخُذَ ذَاتَ عَوَارَ وَلَا تَيْسُ وَلَا هُرِمَةً إِلَّا أَنْ رَثَّى المصدق أن ذلك أفضل المساكين فيأخذه على النظر اه . وهذا أشبه بقاعدة الشاَّفعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله ، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوساً أجزاء أن يخرج منها ﴿ وعند المالكية ﴾ يلتَّزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث وفي رواية أخرى ) عندهم كالأول اه ( ٥ ) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عـدد

فِيهَا آَثَى اللهُ اللهُ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرَّفَةِ (') رُبْعُ الْمُشُورِ، فَإِذَا لَمْ بَكُنِ اللهُ إِلاَّ تِسْمِينَ وَمِا أَنْهِ دِرْهَم فَلَبْسَ فِيهَا شَيْءَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

( على باسب جامع لا نواع تجب فيها الرزكاة وبياله نصاب عل منها

(٢٦) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَلْحُدُرِيِّ رَضِي أَلَهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكِيْ

يَقُولُ لَبْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ آ وَاقِ (٢) مِنَ ٱلْوَرِقِ صَدَةَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ

أربعين ، ولفظ شاة الثاني منصوب أيضا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة (١) بكسر الراء وتخفيف القاف، هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (قال الحافظ) قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء ، وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل ان الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة ، فاذا بلغ الذهب ما قيمته مائت درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر ، وهدذا قول الزهري وخالفه الجهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة ان شاء الله تعالى حمل تحريجه كسوس في مسدقة الأبل ، فاذا بلغث احدى وعشرين ومائة فني كل أربعين بنت لبون ، وفي كل في صدقة الأبل ، فاذا بلغث احدى وعشرين ومائة فني كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة (قال الدارقطني) هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات ممل الأحكام كسخمسين حقة (قال الدارقطني) هذا اسناد صحيح ورواته كلهم ثقات ممل الأمراح وسياتي تقدم الكلام على أحكام الأنواع الأخرى كل نوع في بابه المختص به ان شاء الله تعالى

يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثني مجد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي صعصمة وهما رجلان من الأفصار من بني مازن بن النجار وكانا ثقة عن عبد الرحمن بن أبي صعصمة وهما رجلان من الأفصار من بني مازن بن النجار وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وهما من رهطهما وكانا ثقة عن أبي سعيدالخدري الحديث محمد غريب وحد في المناوبن وحد في الياء التحقية ، وكذا في رواية البخاري (وفي رواية) أواق بأثبات الياء مشددة وكلاها جمع أوقية بضم الحمزة وتشديد الياء (قال المناسكيت كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف، وسركي وقية بحذف الحمزة وفتح الواو، ويجمع على وقايا مشل ضحية وضحايا، والتخفيف، وسركي وقية بحذف الحمزة وفتح الواو، ويجمع على وقايا مشل ضحية وضحايا، والتخفيف ولا من الدول المورى درهما، وهي أوقية الحجاز فتكون الأواق الخمس مائتي واتفنوا على أن مقدارها أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز فتكون الأواق الخمس مائتي درم وهو نصاب القعمة بدرهم الوزن المنعارف الذي يبلغ به الرطل المصرى مائة وأربعة

مِنَ ٱلْإِبْلُصَدَ نَهُ ۗ وَلَيْسَ فَمَا ذُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُق (١) مِنَ ٱلتَّمْرُ صَدَقَةٌ (٢٧) عَنْ قَزْعَةَ (٢) وَقَدْ سَأَلَ أَبَا سَمِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ عَنْ أَشْمَاء قَالَ وَسَأَ لَتُهُ عَنِ الزَّكَا فِي فَقَالَ لاَ أَدْرِي (٣) أَرَفَعَهُ إِلَى الَّذِّيِّ مِيَّالِيَّةِ أَمْ لاَ، في مِا ثَتَيْ دِرْهُم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (٤) وَفِي أَرْبَمِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِ بِنَ وَمِالُمَةٍ ، فَإِنْ زَادَت وَاحِدَةً فَفِيها شَاتَانِ إِلَى مِائتَمِينِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفيها ثَلَاثُ شِيامِ إِلَى ثَلاَ ثِما ثَني، وَإِذَا زَادَتْ فَنِي كُلِّ مِا نَهِ شَاةٌ (وَفِي أَلْإِبلِ فِي خَمْسِ شَاةً") وَفِي عَشْرِ شَاوَانِ وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ ، وَفي عِشْرِينَ أَرْ بَعُ شِياهِ ، وَفي خَمْسِ وَعِشْرِينَ

وأربعين درهما. وهذا هو الدرهمالذي قدر به نصاب الزكاة والديات وغيرها (١) جمم وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحبالمحكم وجمعه حينئذ أوساق كحملوأحمال، وهو ستون صاعا بالاتفاق . وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد أيضا نحوهذا الحديث،وفيه والوسقستونصاعاً . وأخرجها أبوداودلكن قالستون مختوما، وللدار قطني منطريق عائشة الوسق ستون صاعا؛ وفيه دليل على أن الركاة لاتجب فما دون خمسة أوسق . وسيأتي البحث عن ذلك في بابه ان شاء الله تمالي حي تخريجه كلم (ق. والأربعة)

( ٢٧ ) عن قزعة على سنده على مرشف عبد الله حدثي أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثني معاوية يعنى ابن صالح عن ربيعة بن يزيد قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عايه فاما تفرق الناس عنه قلت آني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه ، قلت أسألك عن صلاة رسول الله عَيْظِيِّةٍ فقال مالك في ذلك من خير ، فأعادها عليه ؛ فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا الى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضأ ثميرجم الى المسجدورسول الله عَلَيْكِ فِي الرَّكُمَةُ الْأُولَى، قال وسألته عن الزَّكَاةُ فقال لا أُدرَى أَرفعه الخ \_ الحديث، عظ غريبه يه (٢) هو ابن يحيى البصرى، روى عن أبي سعيد و أبي هربوة وابن عمر، وروى عنه مجاهد وعاصم الأحول. وثقه العجلي، له في البخاري فرد حديث (٣) الظاهر أن القائل لا أدرى هو قزعة، يعني يشك هل رفع أبو سميد الحديث الى النبي صَلِلتُهُ أَو قاله موقوفا عليه . وقد جاء نحو هذا الحديث عن غير أبي سعيد عند الشيخين والأمام أحمد وغيرهم مرفوعا الى النبي عَيْسُكِيْرُ ( ٤ ) يعنى ربع العشر وتقدم بيان الدرهم ن

أَبْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثَينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفَيهَا أَبْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفَيهَا وَقَدْ إِلَى سَتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفَيهَا جَذَعَةٌ إِلَى سَتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفَيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَفَرِهَا أَبْدَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَفَرِهَا أَبْدَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ، فَا إِذَا رَادَتْ فَلَيْ كُلِّ خَمْسِينَ ، فَإِذَا رَادَتْ فَلَيْ كُلِّ خَمْسِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْ كُلِّ خَمْسِينَ ، فَإِذَا رَادَتْ فَلَيْ كُلِّ خَمْسِينَ ، فَإِذَا رَادَتْ فَلَيْ كُلِّ فَا رَادَتْ فَلَيْ كُلِّ خَمْسِينَ ، فَا إِذَا لَا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ الْمَانِ إِلَى عَشْرِينَ وَمِا ثَقَ إِنْ الْمَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنْ الْمَالَ أَنْ الْمَالَ اللَّهُ اللَّ

(٢٨) عَنْ بَهْ رِ بْنِ حَكَدِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ (مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي عَنْهُ ) قَالَ أَرْبَدِينَ أَبْنَهُ لَبُونِ لاَ تَفُرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا (٣) فَي كُلِّ أَرْبَدِينَ أَبْنَهُ لَبُونٍ لاَ تَفُرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا (٣) مَنْ أَبْهُ لَبُونٍ لاَ تَفُرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا (٣) مَنْ أَبْهُ أَبْدُونٍ لاَ تَفُرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا (٣) مَنْ أَعْمَا فَإِنّا آخِذُ وَهَا (٥) مِنْهُ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَكِيرًا (١) فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَن مَنْهُمَا فَإِنّا آخِذُ وَهَا (٥) مِنْهُ

الحديث السابق (١) ليس هذا آخر الحديث « وبقيته » وسألته عن الصوم في السفر فذكر حكم الصوم والأفطار في السفر . وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام (الأول) في تطويل القيام في الركمه الأولى من صلاة الظهر وتقدم في باب القراءة في الظهر والمصر رقم ٥٧٠ صحيفة ٣٢٣ من الجزء الثالث ، وذكرته هنا عقب السند (والثاني) تضمن الجزء الثالث ، وذكرته هنا عقب السند (والثاني) تضمن حكم الصوم والأفطار فيها الزكاة وهو المذكور في هذا الباب لمناسبة الترجمة (والثالث) تضمن حكم الصوم والأفطار في السفر، وسيأني في باب الفطر والصوم في السفر من كتاب الصيام أن شاء الله تعالى ، والله الموقع حمية عمر يجه هيء لم أقف عليه بهذا السياق لذير الأمام أحمد وسنده جيد وله شواهد صحيحة

(٢٨) عن بهز بن حكيم سخم سنده يهم حرشنا عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله عسلية \_ الحديث » حرفه غريبه يهم (٢) السائمة من الماشية الراعية المرسلة في مرعاها ، يقال سامت تسوم سوما وأسمتها أنا ، ويستفاد منه عدم الزكاة في المعلوفة (٣) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارا من الصدقة ، فقوله عن حسابها أي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة ، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الآبل وللأخر اثنان فان في مجموعها شاة ، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء (٤) أي طالباً للأجر طيبة بها نفسه يبتغي بذلك وجه الله تمالي (٥) استدل به على أنه يجوز للائمام أن يأخذ الزكاة قهرا اذا لم يرض رب المال

### وَشَطْرَ (١) إِبِلِهِ عَنْ مَةً (٢) مِنْ عَن مَاتِ رَبِّنَا عَنْ وَجَلَّ، لَا يَحِلُ لِآلِ مُعَدِّدِ مِنْهَا شَيْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ لِلَّالِ مُعَدِّدِ مِنْهَا شَيْ ﴿ (٣)

وعلى أنه يكتنى بنية الأمام كما ذهب الى ذلك الشافعية والهادوية ؛ وعلى أن ولاية قبض الزكاة الى الا مام ، والىذلك ذهبت العترة ﴿ وأبو حنيفة وأصحابه ومالكِوالشافعي﴾ في أحد قوليه ( ١ ) في بعض االروايات « وشطر ماله » وجمهور الحــدثين على أن شطر بالنصب معطوف على الضمير في آخذوها باعتبار محله ، وظاهره أن من منع الزكاة أخذت منه الزكاة وأخذ شطر ماله أى نصفه عقوبة له على منع الزكاة « وقال صاحب النهاية » قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية أنما هو « وشُطِر ماله » يعني بضم الشين المعجمــة وكسر من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة أما مالا تلزمه فلا ( وقال الخطابي ) في قول الحربي لا أعرف هذا الوجه ، وقبل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك عليه وان تلف شطر ماله ، كرجل كان له ألف شاة مثلا فتلفتحتى لم يبق له الاعشرون، فانه يؤخذ منه عشرشياه بصدقة الالف وهو شطر ماله الباق . وهذا أيضا بميد لأنه قال إنا آخذوها ولم يقل انا آخذوا شطر ماله ، وقيــل انه كان في صدر الأسلام يقع بعض العقوبات في الأموال. ثم نسخ لقوله في الممر المعلق من خرج بشيء منه فعليــه غرامة مثليه والعقوبة ، وكقوله في ضالة الأبل المـكتومة غرامتها ومثالها معها؛ وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزنى لما سرقها رفيقه وتحروها ؛ وله في الحديث نظائر ، وقد أخذ أحمــد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به ﴿ وقال الشافعي ﴾ في القديم من منع زكاة ماله أحذت منه وأخدذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث. وقال في الجديد لا تؤخسذ منه الا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حيثكانت العقوبات في المال ثم نسخت، ومذهب عامة الفقياء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته . والله أعلم اه (٢) عزمة منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره عزم الله علينا ذلك عزمة ( وقالصاحب البدر المنير) عزمة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة ؛ وكلا الوجهين جَائِز مِن حيث العربية ، والعزمه في اللغة الجد في الا مر ، والمراد به هنا الحق الواجب، وعزمات الله حقوقه وواجباته، وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام (٣) يعني أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى ليس لآل محمد فيها نصيب ﴿ يَخْرَيْجُهُ ﴾ ﴿ (د. نس . ك . هق ) وقال يحيى بن معين اسناده صحيح اذا كان مَن دون بهز ثقة ، وقد اختلف في بهزيفقال أبو حاتم لا يحتج به ، وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال ليس بهز حجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به وكان قال به فى القديم ثم رجع

(٢٩) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي ٱلْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي ٱلْفَنَمِ صَدَنَتُهَا ، وَفِي ٱلْبَرِّ صَدَقَتُهُ (١) الْبَقِرِ صَدَنَتُهُا ، وَفِي ٱلْبُرِّ صَدَقَتُهُ (١)

وَ مَهَا فِي مَهَا فِي بَنِ جَمَلٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي ٱلنَّبِي عَيَّلِيَّ إِلَى ٱلْيَمَنِ وَأَمَرَ فِي النَّبِي عَيَّلِيَّ إِلَى ٱلْيَمَنِ وَأَمَرَ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ ال

وسئل الأمام أحمد عن ألم الحديث فقال ما أدرى وجهه ، وسئل عن إسناده فقال صالح الاسناد ، وقال ابن حبى لولا هذا الحديث لأ دخلت بهزا فى الثقات ، وقال ابن حزم إنه غير مشهو رالعدالة رقال ابن الطلاع انه مجهول ، وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأعمة ، وقال ابن عدى لم أرله حديثا منكرا ، وقال الذهبي ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه بأنه كان يلعب الشطر نج ، فال ابن القطان وليس ذلك بضائر له فان استباحته مسألة فقهية مشتهرة (قال الحافظ) وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب ، وقال البخارى بهز بن حكيم يختلفون فيه ، وقال ابن كثير الأكثر لا يحتجون به ، وقال الحاكم حديثه صحيح وقد حسن له الترمدني عدة أحاديث ووثقه ، واحتج به الأمام أحمد وإسحاق والبيخارى خارج الصحيح وعلى له فيه ، دروى عن أبي داود أنه حجة عنده ، والله أعلم

( ٢٩) عن أبى ذر على سنده ﴿ مَرْتُنَ عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد بن بكر أنا ابن جربج عن عمران بن أبى أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النضرى عن أبى ذر \_الحديث » حلى غريبه ﴿ ١ ) المدنى أن كل نوع من هذه الأنواع تجب فيه الزكاة وزكاته تكون من جنسه أما مقدار ذلك ونصابه فسيأتى في أبوابه إن شاء الله تعالى وقد تقدم بعضه حلى تحريجه ﴾ لم أقف عليه الخير الأمام أحمد وفي إسناده راو لم يسم

داود الهاشمي ثنا أبو بكر يعني ابن عياش ثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ ـ الحديث » داود الهاشمي ثنا أبو بكر يعني ابن عياش ثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ ـ الحديث » حر غريبه يحب (٢) أي محتلم كما فسر بذلك في رواية أبي داود والمعني أنه عليه في باب أن يأخذ من كل بالغذكر من أهل الذمة ديناراً جزية إذا لم يسلم، وسيأتي المكلام عليه في باب الجزية من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (٣) العدل بالكسر والفتح المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس (والمعافر) بالمين المهملة بوزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع بالمين أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع بالمين أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع بالمين أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع بالمين أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع والمعافر الميان أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع والمعافر الميان أوحى الموزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع والمعافر الميان ألم المين ألم الميان ألم المين المين ألم ا

مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً () ومِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيمًا () حَوْلِيًّا، وأُمرَى فِي فَيا سَقَتِ ٱلسَّمَاءُ () ٱلْمُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِاللَّوَالِي () نِصْفُ ٱلْمُشْرِ

من همدان باليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية والمعنى أن من كم يتيسر له الدينار فليدفع ما يساويه من الثياب الممافرية (١) هكذا في هذه الرواية تقديم الأربعين على الثلاثين، ورواية آبي داود والجمهور تقديمالثلاثين، وسيأتي مثل رواية الجمهور للأمام أحمد في الياب النالي « واسم المسن » بقع على البقرة والشاة إذا كان في السنة الثانية ، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزىء المسن ، ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عبـاس مرفوعا « وفى كل أربعين مسنة أو مسن » ولفظ « بقرة » الذي في حديث البــاب منصوب على التمييز «ومسنة » مفعول لآخذ، والمعني أمرني أن آخذ مسنة مرس كل أربعين بقرة وكِـذلك يقال في الآتي بعده ( ٢ ) التبيع على مافي القاموس ما كان في أول سنة ، وفي النهاية " التبيع ولد البقر أول سنة ، وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة ، والجذع من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة ، وفي رواية أبي داود وغيره تبيعاً النصاب وأنحطاط هذا النوع من الحيوان، فيسوغ لهم إخراج الذكر منه مادام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون أه وقوله « حولياً » أي حال عليــه الحول (٣) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل ، والمعنى أن ما ستى بدون آلة يؤخذ عشره فى الزكاة إذا بلغالنصاب، والمراد بالدوالي هنا آ لاتالستي، يمني أن ما ستي بآلة فزكاته نصف عشره إذا بلغ النصاب ، وسيأتي الكلام عليه في باب زكاة الزرع والثمار إر . شاء الله تعالى حَجَّ تَحْرَبُهُ ﴾ ﴿ الْأَرْبُمَةُ . وغيرهم ﴾ وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم ، وأخرجه أيضًا (حب . قط . ك ) وصححه ابن حبان والحاكم من رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ، ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجيح الترمذي والدار قطني الرواية المرسلة ، ويقال إن مسروقًا لم يسمع من معاذ ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان هو على الاحتمال ، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور، وقال ابن عبد البر في التمهيد اسناده منصل صحيح ثابت ، ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق لم يلق معاذا ، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن خميلة ابن قيس عن طاوس عن معاذ ، وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ و إن لم يلقه لـكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ، وهــذا مما لا أغلم من أحد فيه خلافا اهـ (قال الحافظ) في

#### (٥) باسب زكاة البقر وما جاد في الوقص

(٣١) عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَيَّالِيَّةِ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ أَصْدُقُ أَهْلَ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ عَنْهُ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْلِيَّةِ عَنْهُ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْلِيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ ع

التلخيص، ورواه البزار والدار قطني من طريق ابن عباس بلفظ « لمسا بعث الذي عينيا التلخيص، ورواه البزار والدار قطني من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعا أو جذعة الحديث، لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهوضعيف اه حيث الأحكام هي أعاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في جملة أنواع همنها الورق أي الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم فأكثر هو ومنها الأبل تجب فيها الزكاة إذا كانت خسافاً كثر هو ومنها الغنم تجب فيها الزكاة إذا كانت تمسأفاً كثر هو ومنها الغنم فأكثر هو ومنها الزكاة إذا كانت تمسة أوسق فأكثر مو ومنها الزكاة في أنواع منه إذا بلغ خمسة أوسق فأكثر ، وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أخذ دينار عن كل مكلف من الكفار الذين لم بريدوا الأسلام وهو المعروف بالجزية وسيأتي تفصيل أحكام هذه الأنواع في الأبواب الآتية كل في بابه ان شاء الله تمالي والله الموفق

معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حدثنا ألى معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب ، وقال معاوية عن حيوة عن يزبد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعنى رسول الله عليه الحديث » معلى غريبه يحب (١) هو ابن معروف أحد رجال السند ، وقد فسر التبيع هنا بالجذع أو الجذعة وهو من البقر ماكان له سنة ودخل في الثانية (قال النووى) في شرح المهذب . قال المصنف « يعني صاحب المهذب » والأصحاب التبيع ما استكمل سنة ودخل في الثانية ، والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ، هذا هو الصواب المعروف ﴿ للشافعي والأصحاب ﴾ وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير التبيع ماله دون سنة ، وقيل ماله سنة ، والمسنة ما لها سنة وقيسل سنتان ، وكذا قول صاحب الأبانة التبيع ما استكمل سنة ، وقيل الذي يتبع أمه وإن كان لهدون سنة (وقال الرافعي) وحكى جماعة أن التبيع له سنة أشهر والمسنة لها سنة وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم اه (٢) هي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم اه (٢) هي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم اه (٢) هي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم اه (٢) هي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم اه (٢) هي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة ليسته أسمد والله تعالى أعلم اه وله تعالى أعلم اه وله كالمستكمات سنتين ودخلت في الثالثة التبيه له سنة أسمد وله المنافقة المنافقة

مِنَ ٱلْأَرْبَمِينَ، قَالَ هَارُونُ مَا بَيْنَ ٱلْأَرْبَمِينَ وَٱلْخُمْسِينَ وَمَا بَيْنَ ٱلسَّتِينَ وَٱلسَّبْدِينَ وَالسَّبْدِينَ وَٱلسَّبْدِينَ ، فَأَ بَبْتُ ذَاكَ وَقُلْتُ لَمُمْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللهِ وَيَعْفِينَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدَمْتُ (() فَأَ خُبْرْتُ ٱلنَّبِي عَيْقِلِيْقِ فَأَمَرَ فِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلَابْينَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدَمْتُ (ا) فَأَ خُبْرُتُ ٱلنَّبِي عَيْقِلِيْقِ فَأَمَرَ فِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْابِينَ عَنْ ذَلِكَ وَمِنَ ٱلسَّبِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا وَمِنَ ٱلسَّبْوِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا وَمِنَ ٱلسَّبُونِ ، وَمِنَ ٱلسَّبِينَ ، وَمِنَ ٱلسَّبِينَ ، وَمِنَ ٱلسَّبِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعينَ عَلَا أَنْ يَبْغُ مُسَنَّةً أَنْ الْمَثْمِ يَنَ وَمَائِلَةً فَيَا إِنَّا اللَّهُ مُسَنَّةً وَتَبِيعينَ عَلَا اللَّهُ مُسَنَّةً وَالْمَالُونَ الْمَاتُونِ وَتَمِينَ أَلْا آخُهُ مِنْ اللَّهُ مِسَنَّةً وَاللَّهِ مَسِنَّةً وَالْمَالُونَ مُسَنَّةً وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَسَنَّةً وَاللَّهُ مَسَنَّةً وَاللَّهُ مُسَنَّةً وَاللَّهُ مُسَنَّةً وَالْمَوْنَ وَلَا اللَّهُ مُسَنَّةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ

على الصحيح (١) لم يثبت أن معاذا رضى الله عنه رجع الى المدينة بعد ذهابه إلى المين إلا بمد وَفَاةً رَسُولَ اللهُ مُتَنَائِدُ ، فَنِي المُوطأ عن طاوسَ الْعَانِي أَنْ مَعَاذَ بن جَبَلِ الْأَنْصَارَى أَخَذَ مَنْ ثَلَاثَيْنَ بَقَرَةً تَبِيمًا ، ومَنْ أَرْبِعِينَ بَقْرَةً مَسْنَةً وَأَنَّى كَا دُونَ ذَلك فأبي أن يأخذمنه شيئًا وقال لم أسمع من رسول الله عِيْسَالِيَّةِ نه شيئًا حتى أَلقاه فأسأَله ، فتوفى رسول الله عِيْسَانِيُّةِ قبل أن يقدم معاذ ( ٢) أي فيا بين الفرضين ، وتوضيح ذلك أنه يأحُذتبيماً في الثلاثين فأكيته لغاية سمع وثلاثين ، فإذا بلغت الاربدين أخـــذ مَسنة لغاية تسع وخمسين ، فإذا بلغت الستين أخذ تبيعين ، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مصنة (٣) يعني إلا أن يبلغ العدد ما يستحق مسنة أوجدعة بالحساب المنقدم ذكره (٤) الأوقاص جمعوقص بفتح القاف وإسكانها لفتات أشهرها عنه أهل اللغة الفتح؛ والمستعمل منها عند الفقهاء الأسكان، واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغــة على الفتح، ويجوز ابدال الصاد سينا مع اسكان القاف ، وعلى كل حال فهو ما بين الفريضتين ، ويقال له أيضا الشذَق ( قال صاحبالشامل ) وغيره الشنق بفتح الشين المعجمة والنون هو أيضاًمابين الفريضتين اه ( قال النووي ) في شرح المهــذب . قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما (وقال الانصمعي) الشنق يختص بأوقاص الابل والوقص يختص بالبقر والغنم، واستعمل الشافعي رضي الله عنه في البويطي الشنق في أوقاص الا بل والبقر والغنم جميمًا ، ويقال أيضاً وقس بالسين المهملة ، قال ﴿ وقال الشافعي ﴾ في مختصر المزنى ، الوقس ما لم يبلغ الفريضة ؛ وروى البيهتي عن المسعودي قال الأوقاس

لأَفَرِيضَةً فِيهَا

( ٣٣ ) صَرَّتُ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و ( بْنِ دِينَارِ ) عَنْ طَاوُسِ أُتِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِوَقْصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ لَمْ عَنْ طَاوُسِ أُتِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِوَقْصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ لَمْ عَنْ طَاوُسِ أُنِي النَّهِ فِيهَا بِشَيء ، قَالَ سُفْيَانُ ٱلْأُوفَاصُ ، اَدُونَ الْثَلَاثِينَ (١) يَأْمُرُ نِي النَّبِي اللَّهِ فِيها بِشَيء ، قَالَ سُفْيَانُ ٱلْأُوفَاصُ ، اَدُونَ الثَّلَاثِينَ (١)

(٣٣) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (٢) رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَتُبَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَلَّى ٱللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَتُبَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ البُقَرِ إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فِيهَا تَبْيِع مِنَ ٱلبَقَرِ عِنْ الْبَقَرَ ثَلَاثِينَ فَيْهَا تَبْيع مِنَ ٱلبَقَرَ عَنْهُ اللّٰهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَنْ أَوْ بَدِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٣) جَذَعْ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُمْ غَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَدِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٣)

ما دون النلاثين يعنى من البقر وما بين الأربعين والستين ، فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص ووقص بفتح القاف وإسكامها وشنق ووقس بالسين المهملة ، وأنه يطلق على مالازكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون البصاب الأول، لكن أكثر استعاله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم اهسى تخريجه من (بز) وفي إسناده عند الأمام أحمد من لم أعرفه ، وفي اسناده عند البزار الحسن بن عمارة وهو ضعيف (قال الحافظ) في التاخيص ويدل على ضعفه (يعني حديث البزار الحسن بن عمارة على النبي والمينية ، ولم يقدم إلا بعدموته ، وقد أخرج نحو هذه الرواية مماذ ) ذكره فيه لقدوم معاذ على النبي والمينية ، ولم يقدم إلا بعدموته ، وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ ، وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبي والمينية مات قبل قدومه اه قلت رواية مالك تقدمت بلفظها في بل صرح فيها أن الذي والمينية مأت قبل قدومه اه قلت رواية مالك تقدمت بلفظها في خلال الشرح، وهي تؤيد حديث الباب في الحكم ، ويؤيده أيضا حديث معاذ المتقدم في آخر الباب السابق ، وله شو اهد أيضا تعضده والله أعلم

( ٣٢) حَرَّتُ عبد الله حَلَّمَ غريبه ﴿ ( ) يعنى ما دون الثلاثين بقرة ليس فيه زكاة ، وهــذا بالاتفاق ، وأما وقص العسل فربما يكون فيما نقص عن عشر قرب ، فاذا بالغ عشر قرب ففيها العشر عنــد القائلين بذلك كما سيأتى فى بابه ان شاء الله حَلَّمَ تَحْرِيجِه عَلَمَ أَخْرِجِه أَيْضًا الحَمْدي وسنده حيد

الله عبيدة عن أبي عبيدة عن أبيه على سنده هم مترث عبد الله حدثني أبي ١٠٠ عفان ثنا ابن مسمود وابن سعد ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه رضى الله عنه (٣) قال ابن عبيدة غريبه هم عبد الله بن مسمود الصحابي الجليل رضى الله عنه (٣) قال ابن الهمام البقر من بقر الشيء إذا شق سمى به لأنه يشق الأرض « يعنى بالحراثة » وهو اسم

### فَإِذَا كَثُرَ تِ ٱلْبَقَرُ فَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ مِنَ ٱلْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

جنس ، والتاء في بقرة للوحن ، فيقع على الذكر والأنثى لا للتأنيث اله على تخريجه كا (ش. مذ) من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله ابن مسعود، وقال الترمذي هكذا روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف، وعبدالسلام ثقة حافظ ، قال وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبـــد الله ابن مسعود ، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه اه ( وقال النووى ) رواه الترمذي وغيره من حديث عبه الله بن مسمود ، إلا أن أسناد حديث ابن مسمود ضعيف ، قال وروى أيضا من حديث على رضى الله عنه مرفوعا ( قال البيهةي ) وأما الاثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ( قال الزهري ) وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة الى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت فني كل أربمين بقرة ( قال الزهرى ) وبالمنا أن رسول الله عَلَيْكِنَةٌ قال وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة، أنذلك كان تخفيفا لأهل البين ثم كان هذا بعدذلك (قال البيهق) فهذاحديث موقوف منقطع اهرج على زوائد الباب كالله عنوابن عباس رضي الله عنها، قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعاذا إلى اليمن أمره ان يأخذ في كل ثلاثين من الهة, تدماً أو تدمة جذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، قالوا فالا وقاص قال ما أمرنى فيها بنبيء وسأسأل رسول الله عَلِيْكُ إذا قدمت فلما قدِم على رسول الله عَلَيْكُ إِنَّا سأله ، فقال ليس فيها شيء ، قال قال المسمودي ، والأوقاص ما بين الثلاثين الى الأربمين والاربعين إلى الستين ، رواه البزار وقال لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة وألحسن ضعيف ﴿ وعنه أيضا ﴾ قال قال رسول الله عَيْنَاكِيْرُ ايس في البقر العوامل صدقة ، ولكن في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ، رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس ﴿ وعن أنس بن مالك ﴾ رضي الله عنه أن رسي ل الله عِلَيْكُ لَنْهُ كُتَبِ في صدقة البقر في فل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة (طس) من حديث طويل ذكر فيه صدقة الأبل والبقر والغنم ، وقدافتصرنا منه على الجزء الخاص البيقر ، وأورده الهيشمي وقال رواه الطبراني في الأوسط عن عهد بن اسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات ﴿ وقد أورد ابن أبي شيبة ﴾ رحمه الله في مصنفه من الآثار شيئًا كثيرًا ﴿ فَمَنهَا عَنْ عَلَى رَضَى الله عَنَّهُ ﴾ قال أذا بلفت « يعني البقر » ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حوليٌّ ، فاذا بلغِت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا ﴿ وعن حمادُ عن ـُ

اراهيم ﴾ قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أوجذعة ، وفي أربعين مسنة . وعن الشعبي مثله ﴿ وعن عكرمة بن خاله ﴾ قال استعملت على صــدقات عك فلقيت أشياخا ممن صــدَّق على عهد رسول الله ﷺ فاختلفوا على ، فمنهم من قال اجعلها مثل صــدقة الأبل ا ومنهم من قال في ثلاثين تبيم أو تبيمة جذع أوجذعة، وفي أربعين مسنة ﴿ وعن مكحول ﴿ قَالَ اذا بلغت ثلاثين فهيها تبيعاً و تبيعة ، فاذا بلغت أربعين ففيهامسنة ﴿ وعن ابن طاوس ﴾ عناً بيه مثل ذلك ﴿ وعن ابن جريج عن سليمان بن موسى﴾ مثل ذلك ﴿ وعن صالح بن دينار ﴾ أن عمر بن عبدالعزيزكتب إلى عُمان بن مجدبن ابي سويد أن تأخذ من كل ثلاثين بقر ة بقرة ، ومن كل أر بمين بقرة بقرة ، ولم بزد على ذلك ﴿ وعن عِمل بن يحبي بن حبان ﴾ أن نعيم بن سلامة أخبره وهو الذي كازخاتم عمر بن عبـــد العزيز في يده أن عمرين عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله عَيْنَا لِنْهُ كَتَب بها إلى معادفقال نعم ، فقر تُت وأنا حاضر فاذا فيها من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ، ومن كلأربعين بقرة بقرةمسنة ﴿ وعن عجدبن بكر ﴾ عن ابن جربج قال آخبرني عمرو قال كان عثمان بن الزمير بن أبي عوفوغيره يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة ﴿ الْأَحْكَامُ ﴾ أحاديث الباب تدل على وجوبالزكاة في البقر وعلى أن في كل ثلاثين من البقر تبيمًا ؛ وفي كل أربعين مسنة ، وإلى ذلك ذهب جمهو رالعلماء ؛ قال الأمام النررشد في كتابه بداية المجتهد ﴿ وقالت طائمة ﴾ في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع، وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فاذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيدبن المسيب، واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الاربمين والستين ﴿ فَذَهَبِ مَالِكُ وَالشَّافَعَى وَأَحَمَّدَ وَالنَّوْرَى ﴾ وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربدين حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبمين، ففيها مسنة وتبيم إلى عانين، ففيها مسنتان إلى تسمين، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد فني كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته ، ولذلك لَم يخرجه الشيخان ، وسبب واختلاف فقهاء الأمصار في الوقص﴾ أنه جاءفي حديث مماذهذا أنه توقف في الأوقاس وقال حتى اسأَل فيها النبي عُسُلِيَّةٍ فلما قدم عليه وجده قد نوفي، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاسمها على الأبل والغنم لم ير فى الأوقاص شيئًا؛ ومن قال إن الأصل أن في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل منذلك وجب أن لايكون عنده في البقر وقص؛ إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره ا هـ ( قلت) الوقص من الأربه بن إلى الستين لا زكاة فيه عندجهورالعلماء ﴿وذهبت الحنفية﴾ إلى وجوب الزكاة فيه بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية، قفي الواحدة الزائدة على الآربعين ربع عشر مسنة. وفي الاثنتين نصف عشر مسنة، وهكذا إلى

## (٦) باب اجتناب كرائم اموال الناس في الزكاة

→ ﴿ ومانجزى مه النعم - ومن أدى افضل من الواجب ﴾ →

( ٣٤) عَنْ مُمَارَةً بْنِ عَمْرِ بْنِ حَزْمِ عَنْ أَبِي بْنِ كَمْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ

بَمْتَى رَسُولُ اللهِ مِتَالِيَةِ مُصَدِّقًا عَلَى بَلِي وَعُدْرَةَ (() وَجَمِيع بَنِي سَمَد بَنِ هُدَيْمِ ابْنِ فَضَاعَة (وَفِي رِوَابَةٍ مِن فَضَاعَة ) قَالَ فَصَدَّ أَتُهُمْ حَتَى مَرَ رْتُ بِآخِر رَجُلِ مِنْهُمْ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِن أُفْرَبِ مَنَازِلِهِم إِلَى رَسُولِ اللهِ مِتَالِيَةِ بِالْمَدِينَةِ ، مِنْهُمْ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِن أُفْرَبِ مَنَازِلِهِم إِلَى رَسُولِ اللهِ مِتَالِيَةِ بِالْمَدِينَةِ ، فَالَ فَلَا مَا أَجْدُ عَلَيْهِ فِيهَا (") إِلاَ أَبْنَةَ خَاصَ بَمْنِي فَأَخْبَر أَنَهُ أَنْهَا صَدَة قَتْهُ ، قَالَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَهِ فَيهِ وَلاَ ظَهْرَ (") وَلَيْمُ اللهِ (أَنْ مَا لَهُ مَا اللهِ مَا لَهُ مَالِهُ مَا لَهُ مَالِكُ مَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُمْ مَنْ وَمِلْهُ مَا مُنْ مَنْهُ مَا لَهُ مَالِهُ مَالِهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَرَالِهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ لَهُ مَالِهُ مَنْ مُ اللهُ مَنْهُ مَلِهُ مَا لَهُ مَالِهُ مَا لَهُ مَنْ مُولِ مُنْ اللهُ مَا لَهُ مَا مُؤْلَ مُنْ مُ ذَالِهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُؤْمِلُهُ مَالَهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُؤْمِ لَا لَهُ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُنَالِهُ مَا مُنْ مَا مَا مُولِهُ مَا مُؤْمِ مُنَالِهُ مَا مُؤْمِلُهُ مَا مُؤْمِ مُن مُولِ مُنْ مُؤْمِلُ مِنْ مُولِهُ مُنْ مُنْ مُولِهُ مُنَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِهُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولِهُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنَالِهُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنَالِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ

الستين ، وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال ليس فى زكاة البقر حديث متفق على صحته يعنى فى النصب ، وحكى أيضاعن ابن جرير الطبرى أنه قال صح الأجماع المتيقن المقطوع به الذى لااختلاف فيه أن فى كل خمسين بقرة بقرة ، فوجب الأخذ ، بهذا ومادون ذلك مختلف فيه ولا فص فى إيجابه ، وتعقبه صاحب الأمام بحديث عمرو بن حزم الطويل فى الديات وغيرها فان فيه فى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أوجذعة ، وفى كل أربعيز باقورة بقرة ، وحكى أيضا عن ابن عبد البرأ له قال فى الاستذكار لاخلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على مافى حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها اه

( ٢٤ ) عن عمارة بن عمرو بن حزم حق سنده و حرث عبد الله حدثني أبي الله حدثني أبي الم يعقوب ثنا أبي عن عبد بن اسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عجد بن عمرو بن حزم عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عرب عمارة بن عمرو بن حزم الحديث » حق غريبه في إبله إلا ابنة مخاص (٣) يعني أن بنت المخاص التي تريد أخذها لا منفعة فيها بلبن ولاركوب لصغرها، وهي من الأبل مادخلت في العنة الثانية ، وذكر اسم الاشارة العائد على بنت المخاص باعتبار لفظ ما (٤) أيم الله من الفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله وهم الله وقد تقطع ( ٥ ) يريد أنه ما طُلِيب منه الزكاة قبل هـ ذا الوقت

وَتَمَالَى مِنْ مَالَى مَالاً لَـ بَنَ فيهِ وَلاَ ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ ۚ فَتَيَّةٌ سَمِينَةٌ ۖ نَفُذْهَا، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذِ مَا لَمْ أُومَنْ بِهِ ، فَمَذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَيَا إِنَّ مِنْكَ قَريبُ فَإِنْ أَحْبَيْتَ أَنْ تَأْنِيَهُ فَتَمْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتَ عَلَىَّ فَأَفْمَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَلَهُ ، وَإِنْ رَدُّهُ عَلَيْكَ رَدَّهُ (١) قَالَفَا تَى فَاعِلْ ، فَالَ نَفَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عِيْكِالِيَّذِ، قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا زَيَّ اللهِ أَنَانِي رَسُو ُلكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَفَةَ مَالِي ؛ وَأَيْمُ ٱللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْكِينَةٍ وَلاَ رَسُولٌ لَهُ قَط ْ قَبْلَهُ ، كَفِهَ مَاتُ لَه مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَى اللَّهِ أَبْنَةً عَاض وَذَلِكَ مَالاً لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً لِيَأْخُذَهَا فَأْبِيَ عَلَى ۚ ذَلِكَ وَقَالَ هَاهِيَ هَذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ خُذْهَا ، قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عِيْكِيْنَةُ ذَلِكَ ٱلَّذِي عَلَيْكَ (٢) فَإِنْ تَطَوَّءْتَ بَخَيْرِ تَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَآجَرَكَ أَللَّهُ فِيهِ ، قَالَ فَهَاهِيَ ذِهِ يَارَسُولَ أَللَّهِ قَدْ جِيْتُكَ بِهَا نَفُذُهَا، قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ ( ٣٥) عَنْ سُو يَدِ بْنِ غَفَلَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَاتِهِ

<sup>(</sup>۱) روایة أبی داود « فان قبله منك قبلته ، وان رده علیك رددته » (۱) برید أن ماطلبه الساعی من بنت المخاض هو الواجب علیك فان تبرعت با جود منها آجرك الله فیه یعنی أثابك الله علیه ، قال فی المصباح أجره الله أجرا من باب قتل ومن باب ضرب لغة بنی كعب ، وآجره بالمدلغة ثالثة اذا أثابه حرف تحریجه به و (د) وصححه الحاكم ، وروی تحوه عبد الله بن الامام أحمد فی زوائده علی مسند أبیه وزاد فیه قال عمارة وقدولیت صدقاتهم فی زمن معاویة فأخذت من ذلك الرجل ثلاثین حقة لا لف و خمسائة بعیر علیه ﴿ قلت ﴾ هذا من بركة دعاء الذي من ذلك الرجل ثلاثین حقة لا لف و خمسائة بعیر علیه ﴿ قلت ﴾ هذا من بركة دعاء الذي من ذلك الرجل ثلاثین حقة لا لف و خمسائة و كرمه

ابي ثنا هشيم عن سويد بن غفله حلى سنده ابي حرش عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأ نا هلال بن خباب قال حدثني ميسرة أبو صالح عن سويد بن غفلة \_ الحديث »

قَالَ كَفِلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُو َ بَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي (') أَنْ لاَ آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَا اَ خُذَهُمُ وَهُو بَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي ('') وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ (") وَأَتَاهُ رَجُلُ بِنَافَهِ لَا بَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا (') كُوْمَاء ('') فَقَالَ خُذْهَا فَأَنِي أَنْ يَأْخُذَهَا ('')

(٣٦) عَنِ الْصَنَا بِحِيِّ (٦) رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ ٱللهِ مِيَّالِيَّةِ فِي إِبِلِ

حَمْلُ غريبه ﷺ الذي المراد بالعهد هنا كتاب رسول الله عِنْسَالِيَّ الذي بين له فيــه أحكام الصدقة ، ويؤيد ذلك ما جاء في رواية لأبي داود عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي عَلِيْكِيْرُ فَأَحْذَتَ بِيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيـــة الصَّدَّقَةُ (٢) أَى صَغْير بِرضَمُ اللَّبِنِ ، أَو المراد ذات لبن بتقدير المَضَّاف ، أَى ذات راضم لبن، والنهى علىالناني لأنها من خيار المال ، وعلى الأول لا ن حق الفقراء في الا وساط ، وفي الصغار اخلال بحقهم ( وفي رواية للنساني ) « أن لا تأخذ راضع لبن » بدون مِن (ومن) زائدة على الاحتمالين ، ويحتمل أن المراد لا تعد الصفار في نصاب الزكاة ، وعليه يكونُ الحديث حجَّة (لا بي حنيَّة ومحمد) في أن الصغار من الا بلو الغيَّم والبقر لازكاة فيها استقلالا، فلو ملك خمسا وعشرين من الأً بل وقد وضعت خمسا وعشرين فصيلا ومات الكبار كلها قبل تمام الحول وتم على الصفار فلا زكاة فيها ؛ أما لو بتى من الكبار ولو واحدة فانها تزكى تُمَّا للاَّ صَلَّ لا قصدا ( وعند أبي يوسف ) يجب في الصفار واحدة منها إذا تم لهــا حول (٣) تقدم الكلام على هذه الجملة في شرح الحديث الأول من باب ماجاء في كـ تابرسول، الله مَيْنَاكِيُّهِ ﴿ ٤ ) بَفتَحَ الْكَافُ وَسَكُونَ الواوِ هِي النَّاقَةُ العظيمةِ السِّنَامُ ، وهو نوع حيد من الأبل ( ٥ ) رواية أبي داود « فأبي أن يقبلها » وليس هذا آخرا لحديث عنده بلزاد « قال إني أحب أن تأخذ خير إبلى، قال فأبي أن يقبلها ، قال فحطم له أخرى دونها فأبي أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إيآخِذها وأخاف أنْ بُعِيد على وسول الله وَيُتَلِيُّكُو (أى يغضب) يقول لى عمدت الى رجل فتخيرت عليه إبله » 🍣 تحريجه 🎥 ( د . نس قط. هُقُ ﴾ وفي اسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم

راح عن الصنابحي على سينده الله عن الصنابحي على سينده الله حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله بن مبارك أنا خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي ما الحديث » على غريبه الله (٦) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة بعدها حاء مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد واسمه صنابح بن الأعسر متفق على صحبته . وتقدم

الصَّدَقَةِ نَاقَهُ مُسِنَّةً (ا فَهَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْ تَجَمَّتُهَا بِمِمْرِينِ مِنْ. حَاشِيَهِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ

(٣٧) عَنْ قُرَّةً بْنُ دُعْمُوص (٢) الْنَمْ يَرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَأَ تَبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْقَالَ اللهِ عَلَيْكِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ كَفِمَلْتُ أُرِيدُ أَدْنُو مِنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعْ، فَنَادَ بِنَهُ فَأَ تَبِيتُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لذا بحث في الصنابحيين في شرح حديث عبد الله الصنابحي رقم ١٨٧ صحيفة ٣٠٦ في الباب الأول من أبواب الوضوء من الجزء الأول (١) إنما غضب الذي عَيَّالِيَّةُ لكونها من كرائم الأموال فيشي أن يكون المصد ق أخذها من بعض الناس في الصدقة ، وقد نهى رسول الله عَلَيْنَا عن أخذ كرائم الأموال في الصدقة ، فقال له المصدق إني أخذتها ببعيرين من حاشية الصدقة « يعني من أقل الأباعر قيمة » أبدلتهما بها وما أخذتها من أحد في صدقته، فسكت رسول الله عَلَيْنَا في يعني أقره على ذلك ، والله أعلم حَلَيْ يحربِه يهيه لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد ، وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير وافقطه «عن الصدقة فقال يارسول الله ابي التجمعة المبدين من حاشية الأبل، قال فنعم إذا» صاحب هذه الناقة ، فقال يارسول الله ابي ارتجعتها ببعيرين من حاشية الأبل، قال فنعم إذا» (قال الهيئمي) فيه مجمد بن بزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف ﴿ قلت ﴾ رواية الأمام أحمد تعضده

ما دخل فى السنة التاسعة (١) حواشى الأموال هى صفار الأبل كابن المخاض وابن اللبون واحدها حاشية ، وحاشية كل شىء جانبه وطرفه، وأعا أمره النبي ويُسِيِّنِهُ برد الأبل الني أبي بها لكونها من كرائم الأموال وأنفسها ، وفي أخذها في الصدقة غين لا صحابها حمي عوريجه المورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في السكبير وفيه راو لم يسم و بقية رجاله رجال الصحبح

(٣٨) عن مسلم بن شعبة على سنده هي حرّث عبد الله حدثني أبي انسار روح المنازكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حداثني مسلم بن شعبة \_ الحديث المنازكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حداثني مسلم بن علقمة أبي " ولفظ النسائي «استعمل ابن علقمة أبي " فالظاهر أن لفظ (ابن) في رواية الأمام أحمد سقط من الناسيخ والله أعلم ، والضمير في أباه يعود على مسلم بن شعبة ، والمعنى أن ابن علقمة استعمل أبا مسلم بن شعبة ، أي جعله رئيساً على قومه ليتولى مصالحهم ويدبر أمورهم ويجمع صدقاتهم (والعرافة) عمل العريف من تدبير أمورالقوم وسياستهم (والعريف) القائم بأمور القبيلة أو الجاعة من الناس يتولى أمورهم ويتبين الأمير منه أحوالهم ، يقال عرفت على القوم أعرف من بابقتل عرافة بكسر المين فأنا عارف (٣) رواية أبي داود « فبعثني أبي في طائمة أعرف من بابقتل عرافة بكسر المين فأنا عارف (٣) رواية أبي داود « فبعثني أبي في طائمة في منهم " أي من قوم أبيه و فحبهم إلى في رواية النسائي ولفظه « فارسلني أبي إلى طائمة منهم " أي من قوم أبيه و فحبهم إلى نقسه في رواية الأمام أحمد باعتبار أن قوم أبيه قومه ، وأتي بصيغة المضارع في قوله حتى نقسه في رواية الأمام أحمد باعتبار أن قوم أبيه قومه ، وأتي بصيغة المضارع في قوله حتى مهملة كذا في تهذيب التهذيب التهذيب ، ويقال ابن ديسم «كا صرح به في بعض الأصول" العامرى المراد كذا في تهذيب التهذيب ، ويقال ابن ديسم «كا صرح به في بعض الأصول" العامرى

غَنَيكَ فَقَالَ أَيْ إِنَّا رَسُولِ أَيْ مَعُو تَأْخُذُونَ (الْ فَقُلْتُ نَا خُذُ أَفْضَلَ مَا تَعِيدُ (الله فَقَالَ الشَّيْخُ إِنِّى لَغَيْشِمْ لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُلاَنِ مُو تَدِفَانِ فَقَالَ الشَّيْخُ إِنِّى لَغَيْشِمْ اللَّهِ عَلَيْظِيْقُ اللَّهُ عَلَيْظِيْقُ اللَّهُ عَلَيْظِيْقُ اللَّهُ عَلَيْكَ لِتُو تَبِينَا صَدَفَهَ غَنْمِكَ ، فَقَالاً إِنَّا رَسُولِ اللّهِ عَلَيْظِيْقُ اللّهُ عَلَيْكَ لِتُو تِبِينَا صَدَفَهَ غَنْمِكَ ، فَلْتُ وَمَاهِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

الكناني ويقال الدؤلي ، قدم الشام تاجراً في الجاهلية وأسلم ، روى عن مصد قين للنبي عَلَيْكُمْ إِنَّ ا وعنه ابنه جابر ومسلم بن شعبة ؛ قال الدار قطني وابن حيان له صحبة وذكره العسكري في المخضرمين ، قاله الحافظ في الأصابة ( والشعب ) بكسر الشين المعجمــة وادر بين جبلين ، والشعاب بكسر الشين أيضاً جمعه (١) أي حرف نداء وابن أخي منادي ، وعنــد أبي داود والنسائي « قال ابن أخي » بحذف حرف النداء والمعني يا ابن أخي (٢) يعني أي صنف تَأْخَذُونَ (٣) لَفَظُ أَن دَاوِد « قَلْتَ مُخْتَارِ حَتَى انَا نَدِينَ ضَرُوعِ الْغُمِ » وَلَفَظُ النسائي « حتى أنا لنشأبُر ضروع الغنم» والمعنى أنا نأخذ الخيار بعــا. أن نتبين ونختبر ضروعها ونعرف جيدها من رديئها ، ومعنى قوله نشبر ضروع الغنم أي نقيسها بالشبر ليتبين حالها من شبرت الشيء من باب قتل قسته بالشبر (٤) أي قصدت إلى شاة سمينة حمدة ممتلقة كشيرة اللبن ، والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن ( ٥) أي معها ولدها سميت شافعاً لأن ولدها قد شفعها فصارت معه زوجا ، وقيل هي الحامل التي يتبعها ولدآخر (٦) العناق بفتح العين المهملة الآنثي من ولد المعز لم يتم له سنة ، والجذع بفتحتين ما ألتي مقدم أسنانه وقد يكون ذلك لسنة أو دونها ( قال في المصباح ) فالعناق تجذع لسنة وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع أجذاعها فهي جذعة ، ومن الضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، وإذا كان من هرمين بفتح فكسر أجذع من ثمانية إلى عشرة أشهر وفي النهاية ، وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهوماكان منها شــابا فتيا فهو من الأبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل من البقر ما دخل في الثالثة ومن الضأن ماتمت له سنة ، وقيل أقل منها ، ومنهم من خالف بعض هذا التقدير اهـ جَذَعَهُ أَوْ ثَنَيِّهُ (ا) قَالَ فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا ، قَالَ فَقَالَا ٱدْفَمْهَا إِلَيْنَا فَـتَنَاوَلاَهَا وَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى نَهِيرِهِمَا

(١) الثني من الضأن والمعز ماله سنة، وفي البقر والجاموس ماله سنتان ، ومن الأبل ماله خمس، وهذا مذهب الأمامين أبي حنيفة وأحمد، ووافقهما الأمام مالك في الضأن والمدر والأبل، وقال الثني من البقر والجاموس مادخل في السنة الرابعة ووافقهما الأمام الشافعي في البقر والا بل ، وقال الثني من الضأن والممز ما دخل في الثالثــة كالبقر ، قال في النهاية الثنية من الغُمُم مادخلت في السنة الثالثة ومن البقر كنذلك، ومن الا بل في السادسة والذكر ثني ، وعلى مذهب الاُمام أحمد ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة اه. حير تخريجه ﷺ (د. نس) وسنده جيد حير زوائدالباب ﷺ ﴿عن عبد الله بن معاوية الفاضري ﴾ من غاضرة قيس قال قال رسول الله عَلَيْنَايَةُ ثلاث من فعلهن طَعيه طعم الا يمان؛ من عبد الله وحده وأنه لا اله الا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشركط اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم فان الله لم يسأل كم خيره ولم يأمركم بشره ( د . طب) وجوَّد إسناده ( الوافدة ) من الوقد وهو الأَمَانَة يَقَالَ رَفَدَتِهِ أَرْفَدَهِ إِذَا أَعَنْتُهِ، أَى تَعْيِنُهُ نَفْسُهُ عَلَى أَدَاءُ الرّكاة (الدرنة) بفتح الدال المهملة مشددة بمدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء ، قاله الخطابي . وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس وغيره ( النهرط ) بفتح الشين المعجمة والراء . قال أبو عبيد هي صغارالمال وشراره ( واللئيمة ) البخيلة باللبن ﴿ وعن سفيان بن عبد الله النقفي ﴾ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولاتأخذها، ولا تأخذ إلا كولة ولاالر يي ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذءة والثنية وذلك عدل بين غذاء المـــال وخياره ( لك . فع ) ورواه أيضا ابن حزم ( السخلة ) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز سأعة تولد والجمم سخال ( الا كولة ) بفتح الهمزة وضمالكاف العــاقر من الشياه والشاه تمزل للأكل هكذا في القاموس ، وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحــة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق في تمدار الخيار ( ولا الربي ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة ، هي الشاة التي تربي في البيت للبنها (ولا فحل الغنم) إنَّا منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار ، لأن المالك يحتاج اليه لينرو على الغنم . والمرأد (بالجذعة) في هذا الأثر يعني من الضأن ( والننية ) يعني من المعز والله أعلم ( غذاء المال ) بالغين المعجمة المكسورة بعــدها ذال معجمة جمح غذى كغنى السخال ﴿ وعن سعيد الأعرج ﴾ قال خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال بادر صاحبك فاذا أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين نم اختاروا من النصف الآخر (ش) ﴿ وعن الحكم ﴾ قال كان المصدق يصدع الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين (ش) ﴿ وعن سفيان بن حسين ﴾ عن الزهري قال إذا جاء المصدّق قسمت الغنم أثلاثاً . ثلث خيــاد . وثلث شرار . وثلث أوساط، ويأخذ المصدّ ق من الوسط (ش) ﴿ وعن ابراهيم بن ميسرة ﴾ عن رجل من ثقيف قال سألت أباهريرة في أي المال صدقة ؟ فقال في الثاث الأوسط، فإذا أتاك المصدّق فأخرج له الجذعة والثنية « يعني من الضأن والمعز » ( ش ) ﴿ وعن ابن جرايج ﴾ قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تضم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ؛ ويأخذ المصدّق من الثلث الأوسط (ش) حجي الأحكام كيم اشتملت أحاديث الباب على جملة أحكام ﴿ منها ﴾ ما يدل على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية . وقـــد أخرج الشيخان والأمامأحمد وتقدم فيأول باب افتراضالزكاة رقم ٩ من حديث ابنءباس أن النبي مُبَيِّنَاتِي لِمَا بعث معادًا إلى البمن فال له إياك وكرائم أموالهم ﴿ ومنهــا﴾ ما يدلُّ على عدم أخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن كما في حديث سويد بن غفلة . أي لا تعد على صاحبها ( قال الشوكاني ) وظاهره سواء كنانت منفردة أومنضمة الىالـكبار ، ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مانك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان ابن عبداً لله الثقني اعتدُّ عليهم بالدخلة التي يروح بها الراعي على يد. ولا تأخذها ، قالوهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي والحق خلافه اه ﴿ قَلْتَ ﴾ تقــدم الخلاف، في ذلك في شرح حديث سويد بن غفلة « وقد روى ابن أبي شيبة » في مصنفه عن مشيم عن مغيرة عن ابراهيم ؛ وعن يونسعن الحسن قالا يعتد بالسخلة ولا تؤخذ في الصدقة ﴿ وعن محمد بن بكر ﴾ عن ابن جرمج عن عطمًا، قال قات له أيعتد بالصغار أولاد الشاء قال نعم ﴿ وعن عبد الأعلى ﴾ عن معمر عن الزهري قال يعت بالصغير حتى ما ينتجه أمه ﴿ وعن أبي أسامة ﴾ عن النهاس بن قهم قال حدثنـــا الحسن بن قهم قال بعث رسول الله عَلَيْكُيْنَةٍ سفيان بن عبد الله على الصدقة ، فقال خذ ما بين الغذية والهرمة يعني بالغذية السخلة اه ﴿ قَلْتُ ﴾ والهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها ﴿ وَمَنْهَا ﴾ ما يدل على أن ذاتالعيبِ لا تجزىء في الزكاة كالهرمة والدرنة والمريضة ونحو ذلك مما تقدم ذكره في الأحاديث، وإنما يؤخذ من أوساط المال لا من خياره ولا من شراره ﴿ ومنها ﴾ ما يدل على جواز قبول المصدق أفضل من الواجب على المالك إذا رضى بذلك عن طيب نفس كما دفع الرجل ناقته السمينة الى رسول الله عِنْسُلِينَةُ فأمر رسول الله عَنْسُلِينَةُ بِقَبْضُهُا ودعا له بالبركة

### ( $oldsymbol{V}$ ) باسب عيم الركاة في الرقيق والخيل والمحرُر

﴿ ٣٦) ءَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِيَنَا لِلْهُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ فَيَ النَّبِيِّ مِيَنَا لِلْهِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَي النَّبِيِّ مِيَنَا لِللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَي النَّامِ مِن النَّامِ مَن النَّامِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مَن النَّامِ مِن النَّهُ مَن النَّامِ مِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ مِنْ النَّامِ مِنْ الْمُنْ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مِنْ النَّامِ مِنْ الْم

( ٤٠) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَنَةُ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

( ٣٩ ) عن أبى هريرة حقى سنده محمد حترت عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسارعن عراك عن أبى هريرة \_ الحديث حقى غريبه الله بن دينار عن سليمان بن يسارعن عراك عن أبى هريرة \_ الحديث حقى غريبه الله الله و أداد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، اذلاخلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولاخلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، والما قال به ضالكوفيين تؤخذ منها بالقيمة حتى تخريجه الله و في والأربعة . وغيرهم )

عنه أيضا على سنده الله عنه الله عنه أبى ثناهاروزين معروف حدثنا ابن وهب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك تال سمحت أبا هربرة يحدث عن رسول الله علي قال ليس في العبد صدقة الاصدقة الفطر على تخريجه الله علي العبد عن رسول الله علي الله علي العبد عن رسول الله علي الله علي العبد عنه العبد عدقة الاصدقة الفطر على العبد عنه العبد عدقة الفطر على العبد عدم العبد عدم العبد عدم الله على العبد عدم العبد عدم الله على الله على اللهبد عدم اللهبد

( ا ٤) عن عمر بن الخطاب على سنده هم مترشنا عبد الله حدثني أبي ثناأبواليمان ثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سدهد عن عمر بن الخطاب وحذيفة ـ الحديث » حلى يخريجه هم أقف عليه لذير الأمام أحمد وأورده الهيشمي ، وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه

( ٢ هم) عن حارثة بن مضرب من سنده منه منه عبدالله حدثنى أبى قال قرأت على يحيى بن سعيد بن زهير قال ثنا أبو اسحاق عن حارثة بن مضرب \_ الحديث على يحيى بن سعيد بن زهير قال ثنا أبو اسحاق عن حارثة بن مضرب \_ الحديث على يحيى بن سعيد بن زهير قال ثنا أبو اسحاق عن حارثة بن مضرب \_ الحديث على يحديد الناد المناد المعجمة مكسورة هو العبدى

فَخُذْ مِنْ أَمُو الِنَا صَدَفَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً ، فَقَالَ هَذَا شَيْءٍ لَمْ بَفَعَلَهُ اللَّذَانِ قَبْلِي (' وَلَكِنِ النَّظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْاهِ بِينَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ ) (') فَالْذَانِ قَبْلِي (' وَلَكِنِ النَّظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْاهِ بِينَ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ ) (') قَالَ جَاءَ نَاسَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا فَدُ أَصَبْنَا أَمْوالا وَلَا جَاءَ نَاسَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا فَدُ أَصَبْنَا أَمْوالا وَخَيْلا وَرَفِيقًا ثُومِ إِنَّ مَا فَمَلَهُ صَاحِبًا يَ وَخَيْلِا وَخَيْلِ وَلَهُ وَلَيْهِمْ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَدِّ عَيْلِيلِهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَدِّ عَيْلِيلِهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَدِّ عَيْلِيلِهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَدِّ عَيْلِيلِهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَدِّ عَيْلِيلِهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ وَفِيهِمْ عَلَيْ وَاللهُ وَمَالُهُ مُنْ أَوْلَ لَمْ بَكُنَ جَزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بَهَ وَقَالَ مَا فَمَلُهُ مُنَاكً اللهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُعَدِّ عَيْلِيلِيلُهُ وَفِيهِمْ عَلَيْ وَعَيْهُمْ وَسَنَ إِنْ لَمْ بَكُنَ جَزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بَهَا وَنُ بَعْدُكُ إِنْ عَلَيْهُ وَعَنْهُ وَمَالُوا إِنَّالَهُ أَصَافِهُ اللهُ عَنْهُ وَالْعَالِمُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُ مُ وَلَا مُعَلِي اللْهُ وَلَا مَا فَعَلَالُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَلُهُ وَلَيْهِ اللْهُ وَالْعَلْمُ وَلَا مُعْمَلِكُونَ الْمَالِمُ الْمُ اللهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٤٣) زِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ قَدْ عَلَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْقِيْهِ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ ('' عَنِ ٱلخَيْلِ وَٱلرَّفِيقِ وَلاَصَدَفَةَ فِيهِمَا

اَلَهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَةً عَنِ اَخْمِيرِ فِيمَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ مَا جَاءَ فِيهَا تَشَى إِلاَّ هَــٰذِهِ ٱلْآيَةُ الْفَاذَةُ (°)

الكوفى ثقة (١) يعنى النبى عَلَيْكِ وأبابكر رضى الله عنه (٢) حَثَى سنده ﴿ سنده ﴿ مَرْشُ عبدالله حدثنى أَبَى اسحاق عن حارثة قال جاء ناس حدثنى أَبَى اسحاق عن حارثة قال جاء ناس \_ الحديث » (٣) يؤخذ من ظاهر كلام على رضى الله عنه أنه لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين ، وإنما حسّن الآخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك والله أعلم حَثَى تخريجه ﴿ ورده الهيشمى وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

وهذا لا يقتضى سبق وجوب ثم نسخه ﴿ الله عنه حَمْرُ سنده ﴾ حَرَشُ عبد الله ثنا أحمد بن عبد بن أبوب ثنا أبوبكر بن عياش عن الاعم عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه \_ الحديث » حَمْرُ غريبه ﴾ (٤) أى تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه ، وهذا لا يقتضى سبق وجوب ثم نسخه حَمْرُ تخريجه ﴾ (د. نس. ش) وسنده جيد (٤٤) عن أبى هريرة حَمْرُ سنده ﴾ حَرَشُ عبدالله حدثني أبى ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة \_ الحديث » حَمْرُ غريبه ﴾ (٥) بالذال المعجمة المشددة ، والمراد بالفاذة القليلة النظير والجامعة العامة المتناولة ليكل خير ومعروف ، و معنى ذلك أنه لم ينزل على فيها نص بعينها ، ولكن نزلت هذه الآية العامة ، وقد يحتج بهذا من قال

### ( فَمَنْ يَمْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَمْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )

لا مجوز الأجم اد للني عَلِيْكُ ، ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء ، ومحل ذلك الأصول حَمَّقٌ تَحْرَيْجِهِ ﴾ له أقف على من رواه حديثًا مستقلاًغير الأمام أحمد ، وهو طرف مر · \_ حديث طويل رواه مسلم والأمام أحمد وتقدم في باب افتراض الزكاة رقم ١٢ صحيفــة ١٩٣. وهو حديث صحيح حير زوائد الباب 🎥 ﴿ عَنْ ابن عباس ﴾ رضي الله عنهمــا عن النبي وَيُعْلِينُهُ قَالَ قَدْ عَمُوتَ لَـكُمْ عَنْ صَدَّقَةً الْحَيْلُ وَالرَّقِيقُ وَلَيْسُ فَمَا دُونَ الْمُـاتَّتِينَ زَكَاةً ( طُبُ طس ) وفيه مجد بن أبي ليلي وفيه كلام ، لـكنرواه النسائي بلفظه من حديث على بسند جيد ﴿ وعن عبدالرحمن بن سمرة ﴾ رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ إِنَّالُكُ قال لا صدقة في الكُسمة والجدُّهة والنُّخة ، وفسره أبو عمر قال الكسعة الحمير. والجبهة الخيل. والنخة العبيد (طب) وفيه سليمان بن أرقم متروك ﴿ وعن سمرة بنجندب ﴾ رضى الله عنه أنرسول الله مَتَكَالِنَّةِ كان يأمرنا برقيق الرجال والمرأة الآين هم تلاده « أي نفأوا عنده وهم غامته لا يريد بيمهم » فكان يأمرنا أن لانخرج عنهم من الصدقة شيئًا ، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعـــد للبيم فقط ، وفي إسناده ضعف ﴿ وعن جابر بن عبد الله ﴾ رضي الله عنهما عن رسول الله مَيِّكَالِنَّهِ قَالَ فِي الْحَيْــلِ السَّامُةُ فِي كُلِّ فُرسَ دينَارِ (طَسَ ) وَفَيْهُ اللَّيْثُ بن حماد وغو رك وكلاهما ضميف ﴿ وعن ابن أبي خالد ﴾ عن شيبان بن عوف قال وكان أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة ؛ فقال الناس ياأمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة ؛ فقال أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم ( ش ) ﴿ وعن ابن جربج ﴾ قال أخبرني عمد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل ، وأن السائب بن أخت عمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخمل (ش) ﴿ وعن ابن طاوس ﴾ عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ليس في الفرس الغازي في سبيل الله صدقة (ش) ﴿ وعن أبي أسامة € عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال ليس في الخيل صدقة (ش) ﴿ وعر ٠ \_ مكحول﴾ قال ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة ( ش ) ﴿ وعن مالك ﴾ عنعطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة (ش) ﴿ وعن عبد الله بن دينار ﴾ قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال أو ً في الخيل صدقة ؟ ( ش ) ﴿ وعن مبارك عن الحسن ﴾ قال ليس في الخيلوالبراذين والحمر صدقة ( ش ) ﴿ وِعن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم ﴾ أنه كان لايرى في الرقيق إذا كانواللة جارة صدقة ؛ ولكن يقومهم فيؤ دي عنهم الزكاة (ش) حرَّالاً حكام كلم أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الزكاة فىالرقيق والخيل مطلقا انكانت الخيل للركوب

والعبد للخدمة وسواء كانت الخيــل إناثا أو ذكورا أو ذكوراً وإناثا ﴿ وإلى ذلك ذهب جهور العلماء ﴾ وحكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بنأبي شيبة ، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعيومالكوالشافعيوالليث وداود ﴿ وقال حماد بن أ بي سلمان وأبو حنيفة ﴾ وزفر وزيد بن أبت تجب الزكاة في الخيل اذا كانت ذكوراً وإنانًا سائمة وصاحبها بالخمار ، إن شاء أُعطى عن كل فرس ديناراً، و إن شاء قو مها وأعطى ربمالعشر عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وعن كل عشرين دينارا نصف دينار، ويعتبر فيها الحول دون النصاب، ولا نصاب فيها عند أبي حنيفة في المشهور عنه ، وقيل نصابها ثلاثة أو خمسة ، وأما الذكور الخلص والأناث ، الخلصفةيهما روايتانءن أبي حنيفة، والراجح عدم وجوبها فيالذكوووجوبها في الأناثر واحتج بما روى أبو يوسف عن غورك الحضرمي عن جعفر بن مجد عن أبيــه عن جابر عن النبي عِلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ في الخيل المائمة في كل فرس دينار ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ عن حديث غورك أنه ضعيف بانفاق المحدثين ( قال الدار قطني ) تفرد به غورك وهو ضعيف جدا ، وانفقوا على تضعيف غورك وهو مجيول ، واحتجوا أيضاً بالأثر المروى عن عمر رضي الله عنـــه ، وبما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة ، ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهةالسوم أشبه النعم ( قال ابن قدامة بي المغنى) أما عمر فأنما أخذمنهم شيئًا تبرعوا به وسألوه أخذه وعو ضهم عنه برزق عبيدهم، فروى الأمام أحمد باسناده عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فذكر الأثر المروى عن عمر في أحاديث الباب ، ثم قال قال أحمد فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم، فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه ﴿ أحدها ﴾ قوله ما فعله صاحباي يعني النبي عَلَيْكُمْ وأبا بكر الواجب ﴿ الثالث ﴾ قول على هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعـدك ، فسمى جزية إن أُخذُوا بها، وجعل مشروطا بعدم أُخذُهم به، فيدل على أن أُخذُهم لذلك غير جائز ﴿ الرابع ﴾ استشارة عمر أصحابه في أخــذه ، ولو كان واجبا لما احتاج الى الاســتشارة ﴿ الْحَامِسِ ﴾ أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى على بهذا الشرط الذي ذكره ، ولو كان واجباً لأشاروا به ﴿ السادس ﴾ أن عمر عوَّ ضهم عنه رزق عبيدهم، والركاة لا يؤخذ عنها عوض، ولايصح قياسها على النام لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرُّها ولجمهاً. ويضحي بجنسها. وتكون هدايا وفدية عن محظورات الأحرام. وتجب الزكاة من عينها. ويعتبر كمال نصابها.

#### ( ٨ ) باسب زكافا وزهب والفضة

( ٤٥) عَنْ عَلِي ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى مَنْ عَنْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

ولا يعتبر قيمتها ، والخيل بخلاف ذلك اه ، ومن جملة ما يرد به عليهم حديث على عند أبي داود والأمام أحمد وسنده حسن ، وسيأتى في الباب النالى مرفوط « قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق للتجارة ففيها الوكاة عند جهور العلماء ﴿ وقالت الظاهرية ﴾ لا بجب الوكاة في الخيل والرقيق مطلقاً لالتجارة ولالفيرها محتجين بظاهر حديث أبي هربرة « ايس على المشلم في فرسه ولا عبده صدقة » وأجيب عن ذلك بأن زكاة التجارة ثابتة بالأجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث ( قال الشوكاني ) ولا يخني أن الأجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال ، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو على النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالأجماع على وجوبها ، فالظاهر ما ذهب اليه أهله في الحر إلا إذا كانت للتجارة ، لأن الذي على النزاع الله الله عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة في الجر إلا إذا كانت للتجارة ، لأن الذي على التكليفية لا تثبت إلا بدليل، ولم أقف على أحدد من أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغربة واستذلال والله أعلم بحقيقة الحال من أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغير تجمد عنه المالة على من أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة من أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغير تجمد عنه المنه أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغيرة واستذلال والله أعلم بحقيقة الحال من أهل العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغير تجمد عنه المنه المنه ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغير تجمد عنه المنه العلم ، قال بوجوب الزكاة في الحر الغير تجمد عنه المنه المنه ، قال بوجوب الزكاة في الحر المنه بحمد عنه المنه المنه ، قال بوجوب الزكاة في الحر المنه المنه ، قال بوله أعلم بحراء من المنه المنه ، قال بوجوب الزكاة في الحراء المنه المنه ، قال بوجوب الزكاة من المنه ا

( 5 3) عن على رضى الله عنه حيث سنده و حرش عبد الله حدثنى أبي تناسر يج ابن النمان ثنا أبوعوانة عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه \_ الحديث » حيث غريبه و ( 1 ) أى تركت لكم أخذ زكاتها و تجاوزت عنه ( ٢ ) قال النووى الرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هى الورق وهو كل الفضة ، وقيل الدراهم خاصة ، وأما قول صاحب البيان (قال أصحابنا) الرقة هى الذهب والفضة فغلط فاحش ، ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بلهى الورق ، وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن ( ٣ ) أى اذا بلغ النصاب مائتي درهم فأكثر ، أما إذا نقص عن المائتين ولو درها واحدا فليس فيه زكاة ، ولهذا قال وليس في تسعين ومائة شيء ، وتقدم مقدار الدرهم في شرح الحديث الأول من باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة رقم ٢٦ صحيفة قل ٢١ وسيأتي

طَرِينٍ ثَانٍ) ('' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ اُلُمْيْلِ وَالرَّ قِيقِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ مِائَتَـيْنِ ('' زَكَاةٌ

(٤٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ لاَ صَدَقَةً فِيهَادُونَ خَمْسِ آوَاقِ (") وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (")
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ (") وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ (")

(٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

لذلك مزيد بحث في أحكام هذا الباب ان شاء الله (١) عن سنده يه صرف عبد الله حدثى أبي ثنا ابن نمير ثنا الأعمس عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه عن الذي علي ثنا ابن نمير ثنا الأعمس عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه عن الذي علي المنظرية الخديث الأولى منه (د. مذ) وأخرج الطريق الثانية منه (نس) وقال الترمذي روى هذا الحديث الأعمس وأبو عوانة وغيرها عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على، وسألت وروى سفيان الثوري وابن عبينة وغير واحد عن أبي اسحاق عن الحارث عن على، وسألت عندي البخاري عن هذا الحديث، فقال كلاهما عندي صحيح اه. وقد حسن هذا الحديث الحافظ. وقال الدارقطني العمواب وقفه على على

عبد الرزاق أنبأنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دیندار عن جابر بن عبد الله داخدیث ابی ثنا عبد الرزاق أنبأنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دیندار عن جابر بن عبد الله داخدیث الأول من باب جامع حقی غریبه بهد (۳) تقدم معنی الأوقیه وضبطها فی شرح الحدیث الأول من باب جامع لا نواع تجب فیها الزکاة رقم ۲۲ صیفة ۲۱۰ قال الحافظ و مقدار الأوقیة فی هدا الحدیث أربعون درها بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أوغیر مضروب أربعون درها بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أوغیر مضروب فی زکاة الزرع والمار (٥) یعنی من الأبل ، و تقدم تفسیر الذود و شرحه فی شرح حدیث أنس فی باب ما جاء فی كتاب رسول الله عصلیت الذی جمع فیه فرائض الصدقة رقم ۲۰ صحیفة وسیأتی فی هذا الیاب

( ٤٧ ) وعن ابن عمر ﷺ سنده ﷺ ورشن عبد الله حدثی أببی ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وسيالية ليس

آلهِ وَصَدِّبهِ وَسُلَّمَ مِدْلُهُ

(٤٨) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِيعَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِيعَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِيعَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ أَنَّهُ مِنَ اللهِ يَقُولُ لَا صَدَقَةً فَيمَا دُونَ خَمْسَ مِنَ ٱلْإِيلِ (۱) آوَاَقَ مِنَ ٱلْوَرِقِ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ مِنَ ٱلْإِيلِ (۱)

﴿ ٤٩ ﴾ عَنْ أَنَسِ بِنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي كَتِبَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَيَيْكِيْتُهِ ٱلَّذِي جَمَعَ فِيهِ فَرَائِضَ ٱلصَّدَقَةِ ، قَالَ وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ ٱلمُشُورِ ، فَا إِذَا لَمْ بَكُنِ ٱلْمَالُ إِلاَّ يَسْمِينَ وَمِائَةَ دِرْهُم فَلَيْسَ فِيهَا تَنْيَ لِالْأَأَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (٢) إِلاَّ يَسْمِينَ وَمِائَةَ دِرْهُم فَلَيْسَ فِيهَا تَنْيَ لِالْآ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (٢)

فيما دون خمس من الأبل ولا خمس آواق ولا خمسة أوساق صدقة على تخريجه الورده الهيثمي ، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس

( ٤٨ ) عن أبى سعيد حير سنده يه حدث عبد الله حدثى أبى ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثى عبد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أنه سمع يحيى بن عمارة بن أبى حسن وعباد بن تميم بحدثان أنهما سمعا أبا سعيد الخدرى \_ الحديث » حير غريبه يه (1) هذا الحديث تقدم نحوه لأبى سعيد في أول باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وتقدم شرحه هناك حير تحريجه يه (ق. والأربعة. وغيرهم)

( ؟ ؟ ) ﴿ عن أنس بن مالك ﴾ هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاه في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة خريبه ﴾ ﴿ ٢ ) يمنى إلا أن يتبرع صاحبها بشيء عن طيب نهس تطوعا لا واجبنا عليه وهي تخريجه ﴾ ﴿ و ، د . نس ) حق زوائد الباب ﴾ ﴿ وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه ﴾ عن الذي عن إذا كانت لك ملئنا دره ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراه ، وليس عليك شيء يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون دينداراً ، فاذا كانت لك عشرون دينداراً ، فاذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها الصف دينار، رواه (د) وصححه (خ) وحسنه الحافظوفيه الحارث الا عور مختلف فيه ﴿ وعن أنس بن مالك ﴾ قال فرض عد وفي أمو ال المسلمين في كل عشرة دراه دره ، أو دره ، أو دره الحيثمي وقال رواه الطبراني في الأ وسط ورجاله نقات له في كل عشرة دراه دره ، أو دراه ، أو دره ، أو دراه ، أو دره ، أو دراه ، أو دره ، أو دره ، أو دراه ، أو دره ، أو دره ، أو دراه ، أو درا

إلا أنه قال تفرد به زنيج ، ورواه جماعة نقمات فوقفوه على عمر بن الخطاب ﴿ وعن أبيه أبي سميد الخدرى ﴾ رضى الله عنه قال والله عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن النبي والله والله والله والله والله والله والله والله والله عن عن عن حده عن النبي والله وا

- ارواه ایمه أبی شیبه فی مصنفه مه الا کمار فی نصاب الذهب ورا یؤخذ منه گی⊸ قال رحمه الله صَّرَتُنَ أبو بكر قال ثنا وكيم عن سفيان عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال ليس في أقل من عشر بن دينارا شيء ، وفي عشرين دينارا نصف دینار ، وفی أربعمين دينارا دينار ، فما زاد بالحساب ﴿ وعن ابن سيرين ﴾ مثله، وعن الحسن مثله ﴿ وعن الشمي ﴾ قال في عشرين مثقالا بصفمثقال ، وفي أربعين مثقالامثقال ﴿ وَعَنَ ابْرَاهِيمُ النَّحْمِي ﴾ قال ليس في أقل من عشرين مثقالًا. شيء ، و في عشرين نصـف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال ﴿ وعن محمد بن بكر ﴾ عن ابن جريج قال قال عطاء لايكون في مالصدقة حتى ببلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار، وفيكل أربعة دنانيز يزيدهامن المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، وفى كل أربعين دينارا دينار، وفى كل أربعة وعشرين ديناراً نصف دينار استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ما نقص حتى ببلغ عشرين، فاذا نقصت ثلث دينار فدعها لاتأخذ منها شيئًا ، واكتب لهم براءة بما تأخذمنهم إلىمثلها من الحول، وخذ بمن مر بك من تجار أهل الذُّمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ما نقص حتى تبلغ عشرة دنائير ، فاذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا، واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم ﴿ وعن عبيدة ﴾ قال سألت ابراهيم « يعني النخمي » عن رجلله مائة درهم وعشرة دنانير، قال يزكي من المائة بدرهمين

ونصف، ومن الدنانير بربع دينار، وقال سألت الشمي فقال يحمل الأكثر على الأقل أو قال الْأَوْلُ عَلَى الْأَكِثْرُ ، فَاذَا بِلَغْتُ فَيِهِ الزَّكَاةُ زَكَى ﴿ وَمِنْ عَبِيدُ اللَّهِ ﴾ قال قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن لىسينها فيه خسونومائة درهم فهل على فيه زكاة ؟ قال أضفاليه ما كان لك من ذهبوفضة ، فإذا بلغمائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة ﴿ وَعَن أَسْعَتْ عَن الحسن ﴾ أنه كان يقول إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كانعليه فيها الصدقة ، وكان يرى الدراهم والدنانير عيناكله على الأحكام 🗫 أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في النصة وهو مجمع عليه ﴿ وَفَيها أَيضا ﴾ دليل على أن زكاتها ربع العشر ، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك ﴿ وَفَيها أَيضاً ﴾ دليل على اعتبار النصاب في ذكاة الفضة وهو إجماع أَيْضًا وعلى أنه مائمًا درهم ( قال الحافظ ) ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائمًا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فانه قال إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم ، وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة الى دراهم الأندان وغيرها من دراهم البلدان، قيلو بعضهم اعتبر النصاب بالمدد لا بالوزن وهو خارق للأجماع (قال الشوكاني) وهذا البحض الذي أشـــار اليه هو المريسي ، ويه قال المفريي من الظاهرية كما في البحر ، وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري ( الصنعـاني في شرح بلوغ المرام ) وقال إنه الظاهر إن لم يمنع منــه إجماع ، وحكى في البحر عن مالك أنه يغتفر نصف الحبة والحبتين، ولابد أن يكون النصاب خالصا عن النش كما ذهب اليه الجمهور ( وقال المؤيدبالله والأمام يحيي ) إنه يغتفر اليسير، وقدَّره الأمام يحيي بالعشر فما دون ، وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف اه ﴿ وَفَيَّمَا أُورِدُنَا في الزوائد ﴾ من الأحاديث والآثار دليل على وجوب الزكياة في الذهب أيضــا (وفي الصحيحين ) من حديث أبي هربرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إداكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهم فیکوی بها جنبه وجدینه وظهره کلا بردت أعیدت له فی بوم کان مقداره خمین ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة وإما الى النار ، وهذا لفظ مسلم ﴿ وَفِيهِا أَيْضًا ﴾ دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا فيهـــا ربع العشر سواء أكانُ نصابا كاملا أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة ، فاذا نقص عن العشرين دينارا فلا شيء فيه ، وإلى ذلك ذهب الأئمة ﴿ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار تحديد نصاب الذهب بعشرين دينارا ، وفي بعضها بعشرين مثقالًا، والتحديد وأحد في كليهما، فالدينار مثقال في الوزن ( قال في القاموس ) في فصل الميم من حرفالكاف الدينار مثقال والمثقال، درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو

جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم اهم وقالت طائفة ﴾ منهم الحسن بن أبي الحسن البصرى ، وأكثر أصحاب داود بن على ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيها ربع عشرها دينار ﴿ وقالت طائفة ثالثة ﴾ ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها ، فاذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل من ذلك أو أكثر، هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارا ، فاذا بلغت أربعين دينارا كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة ( وسبب اختلافهم) في نصاب الذهب أنه لم يثبت في الصحيـ عن الذي عَلَيْكُ كما ثبت ذلك في نصاب الفضـة ، وما روى الحسن بن عمارة من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال « هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار » فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لا نفر اد الحمن بن عمارة به ، فن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الأجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين ، وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عنــدنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم ، وأما الذين جملوا الزكاة فيما دون الأربمين تبماً للدراهم فأنه لما كانا عندهممن جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها فجملوا الذهب تابما لها فىالقيمة لا فىالوزن، وذلك فيما دون موضم الأجهاع، ولماقيل أيضاً إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة، وجاء في بعض الآثار ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة ﴿ واختلفوا أيضافيها زاد على النصاب فيها ﴾ فذهب الجمهور إلى أن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك أعنى ربم العشر، وممن قال بهذا القول الأُمَّة ﴿ مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبًا أبي حنيفة وأحمد بن حنبــل ﴾ وجهاعة « وقالت طائفة » من أهل العلم أ كثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربمين درهما، فاذا بلغتهاكان فيها ربع عشرها وذلك درهم، وبهذا القول قال ﴿ أَبُو حَنْيَفَةَ وَزَفْرَ ﴾ وطائفة منأصحابهما « وظاهر أحاديث الباب » أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك ماثتين إلا درهما، وعشرين منقالا الانصفاً أو غيره فلا زكاة في واحد منهما ﴿ وَبِهُ قَالَالشَّافَعِيةُ وَجِمْهُورُ الْعَلَّمَاءُ ﴾ حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلي والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد ( قال ابن المنذر ) وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ﴿ ومالك وأبو حنيفة ﴾ وسائر أصحاب الرأى يضم أحدهما الى الآخر ( واختلفوا في كيفية الضم ) فقال الأوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد ، فاذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما ﴿ وَقَالَ الثورى ﴾ يضم القليل إلى الكثير ﴿ ونقل العبدرى عن أبى حنبفة ﴾ أنه يضم الذهب الى الفضة بالقيمة ، فاذاكانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة، قال وقال فر مالك وأبو يوسف وأحمد في يضم أحدهما إلى الآخر بالآجزاء ، فاذاكان معه مائة درهم وعشرة دنانير أوخمسون درهم وخمسة عشر دينارا ضم أحدهما إلى الآخر ، ولوكان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلاضم ، وحجة القائلين بعدمالضم مطاقا قوله ويتيالين ها يس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة » ( وفي حديث على المذكور في الزوائد) دليل على أنه يشترط تمام الحول في زكاة النقدين فواللانووي مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والمحمور أبه بشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميم الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كل بعد ذلك استق نف الحول من حين يكمل النصاب في وقال أبو حنيفة في المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول الاشاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع والله أعلم ج

حَمَّى فَائَدَةً ﴾ نقل الأمام النووي رحمه الله في شرح المهذب أقوال بعض من سلف من فطاحل العلماء ومحققيهم في بيان الدرهم والدينار أحببت ذكرها هنا لأهميتها قال رحمه الله

قال الأمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن في أول كتاب البيع في باب « المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة » (١) قال معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة » (١) قال معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق بع حق الزكاة وزن أهل مكة ، وهي راهم الأسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مناقيل، لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلدان ، فنها البغلي وهو عانية دوانيق، والطبري أربعة دوانيق، ومنها الخوارزمي وغيرها من الانواع ، ودراهم الأسلام في جميع البلدان ستة دوانيق، وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم ، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم النبي ويتالي المداهم عددا وقت قدوم أعدها لهم عدة واحدة فعلت ، تريد الدراهم ، فأرشدهم النبي ويتالي إلى الوزن وجعل العبار وزن أهل مكة ، قال واختلفوا في حال الدراهم ، فقال بعضهم لم نزل الدراهم على هذا العيار وزن أهل مكة ، قال واختلفوا في حال الدراهم ، فقال بعضهم لم نزل الدراهم على هذا العيار في الجاهلية والأسلام ، وإنما غيروا السكك ونقشوها بسكة الأسلام ، والأوقية أربعون

<sup>(</sup>۱) (قال النووی) هذا حدیث رواه أبوداود والنسائی بأسانید صحیحة علی شرط البخاری ومسلم من روایة ابن عباس رضی الله عنهما ؟ قال أبو داود وروی من روایة ابن عباس رضی الله عنهما ذكره أبوداود في كمتاب البيوع والنسائی في الزكاة اهج

درها ، ولهذا قال النبي عَلِيَتُكَنَّةُ « ليس فيما دون خمس آ واق من الورق صدقة » وهي مائتا · دره، قال وهذا قول أبي العباس بن سريج ﴿ وقال أبو عبيد ﴾ حدثني رجل من أهل العلم والعناية بأمر الناس ممن يعنى بهذا الشأن أنالدراهم كانت في الجاهلية ضربين البغلية السوداء عَانية دوانيتي، والطبرية أربعة، وكانوا يستعملونها متقاصة مائة بغلية ومائة طبرية، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة ، فلما كانزمن بني أمية قالوا إز ضربنا البغلية ظن الناس أنها التي تعتبر فيها الزكاة فيضر الفقراء ، وإن ضربنا الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلي والطبري وجُعُلُوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق « وأما الدينار » فكان يحمل اليهم من بلاد الروم ؛ فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا الاحبة بالشامي، وأن عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها كذلك ، هذا آخر كلام الخطابي ﴿ وقال الماوردي ﴾ في الأحكام السلقانية استقر في الأسلام وزن الدراهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيـــل، واختلف في سبب استقرارها على هذا ألوزن ، فقيل كانت في الفرس اللائة أوزان . منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا . ودرهم اثنا عشر . ودرهمعشرة ، فلما احتيج في الأسلام إلى تقديره أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة، وهو اثنان وأربعون قيراطاً فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المنقمال (وقيل) إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأىالدراهم مختلفة منهاالبغلي ثمانية دوانيق. والطبرى أربعة. والمغربي ثلاثة دوانيق. والميني دانق واحد، فقال أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها . فكان البغلي والطبري، فجمعهما فكانا اثنى عشر دانقاً ، فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق فجمله دراهم الأسلام، ﴿ قَالَ وَاخْتَلَفَ فِي أُولَ مِنْ ضَرِبُهَا فِي الْأَسْلَامِ ﴾ فحكى عن سميد بن المسيب أن أول من ضربها في الأسلام عبد الملك بن مروان ، قال أبو الوياد أمر عبـــد الملك بضربها في العراق سنة أربع وسبعين ، وقال المدائني بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين ، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبمين ( أقال ) وقيل أول من ضربها مصمب بن الزبير بأمر أخيــه عبد الله بن الربير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ثم غيرها الحجاج ، هـذا آخر كلام الماوردي ﴿ وَقَالَ القَاضَى عَيَاضَ ﴾ رحمه الله تعالى لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله عِلَيْنِينَةً وهو يوجب الزكاة في اعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الا حاديث الصحيحة ( قال ) وهــذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة الى زمن عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأى العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدَّرْهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الأسلام وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس

والروم، وصفاراً وكباراً، وقطع فضة غير مضروبة ، ولا منقوشة ويمنية ومغربية ، فرأو صرفها الى ضرب الأسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لايختلف، وأحيانًا يستغنى فيها عزب الموازين فجمعوا أصغرها وأكبرها وضربوه على وزيهم (قال القاضي) ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة و إلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرهما وحقوق العباد، وهذا كما كانت الأوقية معلومة أربعين درهما ، هذا كلام القاضي ﴿ وقال الرافعي وغيره ﴾ من أصحابنا أجمع أهل العصر الا ول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الأبملام، هذا ما ذكره الماماء في ذلك ﴿ والصحيح الذي يتعين اعتماده ﴾ أنالدراهم المطلقة في زمن رسول الله عَلَيْنَا لِنُهُ كَانت معلومة الوزنمعروفة المقدار وهي السابقة إلى الأفهام عندالأطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية ، ولا يمنع من هـــــــــذا كـــونه كان هناك دراهم أحرى أقل أو أكثر من هذا القدر؛ فاطلاق النبي عَلَيْنَا الدراهم محمول على المفهوم عند الأطلاق، وهوكل درهمستة دوانيق؛ كل عشرة سبعة مثاقيل، وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا ؛ ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسولالله ﷺ وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم ﴿ وأما مقدارالدرهم والدينار ﴾ فقال الحافظ أبو عهد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى في كـتابه الأحكام، قال أبو عهد على بن أحمد يعني ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكلُّ اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وتمانون حبة وثلاثة أعشار حبـة من حب الشعير وعشر عشر حبة ( فالرطل ) مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو السعون منقالًا ، وقيل مائة والاثون درها ، وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب ضعيف هذا آخر مانقله الأمام النووي رحمه الله في شرح المهذب ﴿ وَفَى رَسَالَةَ الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ مَصَّطَفَي الذهبي ﴾ التي حرر فيها الدرهم والمثقال ما نصه ، وأما الدرهم المتداول فدرهم شرعي كما امتحن بحب الخردل وبدرهم الملك قايتباى المختوم بختمه ومنه يركب الرطل، وهوبالبغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وبالمصرى مائة وأربعة وأربعون درها فيزيد عن البغدادي ثلاثة أخهاس حُمسه ، فالقلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصرى أربعائة وستة وأربعون رطِّلاو ثلاثة أسباع رطل اهم. وكلام الذهبي موافق لماحرره النووي في المجموع من أن الرطل البغدادي مائة وعانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم بالدرهم المعروف في زمانه؛وما حرره الذهبي موافق أيضا للدرهم المعلوم في زماننا إذ الرطـل المصرى زنته الآن بمضر مَائَة وأربعة وأربعون درهما ، ولم يثبت أن الدرهم تغير وزنه بعد زمن النووى بوزن آخر الى عصرنا هذا ، فينتج من ذلك أن الدرهم على حاله ، ومما يؤيد ذلك أيضًا

قول صاحب اسان العرب، وزنة المنقال هذا المتعامل به الآن درهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير يوزن به ما اختير وزنه به ، وهو بالنسبة إلى رطل مصر الذي يوزن به عشر عشر رطل اه. ويستفاد من كلام صاحب اللسان معرفة زنة المنقال بالدراهم ، وأن الرطل المصرى يبلغ مائة مثقال ، وأن مائة المثقال تبلغ مائة وثلاثة وأربعين درهما إلاّ سبعا بناء على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال، فينتج أن الرطل المصرى يبلغ من الدراهم ذلك العدد وهو يعين أن الدرهم الحالى المستعمل هو بعينه الدرهم القــديم ، ولا يضر اعتبار الرطل المصرى مائة وأربعة وأربعين درها، فإن الفرق بين الاعتبارين قليــل يمكن حمله على أن تحديد الرطل بمائة مثقال على التقريب حيث كانالفرق دون مثقال واحد ﴿ ومما ذكرنا﴾ يعلم مقدار نصاب الزكاة في النقدين بالوزن كماكان في عصر الصحابة والتابمين ﴿ أَمَا مُقَدَّارُ النصاب بالعملة المتداولة الآن ﴾ فقد ذكر الشيخ المرصني في كتابه نخبة المقاصد نقلا عن العلامة الذهبي أنه ضبط النصاب بالنقود الموجودة عصرنا سنة ١٢٥٦ ه مع جبر البكسور الدقيقة فبلغ بالبندق خمسة وعشرين ونصفا (وبالمجر) خمسة وعشرين وثمانية أتساع ( وبالجنيه المجيدي ) ثلاثة عشر وربعـا ( وبالجنيه الأنجليزي ) اثني عشر وثمنا ( وبالجنيه المصرى ) أحد عشر ونصفا وربعاً وثمناً ( وبالبينتو ) الفرنسساوي خمسة عشر وخمسي خمس ( وبالريال السنكو ) سبعة وعشرين ونصف الثمن ( وبالريال أبي مدفع ) خمسة وعشرين ونصفا وربماً وقيراطين ( وبالريال المجيدى ) ثلاثين وثلاثة أخهاس ( وبالريال أبى طافة) ستة وعشرين وثلثين ( وبالبشلك ) اثنين وثلاثين وربما اه . ورأيت في بمض الكتب الحسابية أن الريال المصرى المستعمل الآن وزنه تسعية دراهم وعياره ثلاثة وثلاثون وتمانمائة من ألف فيكون مافيه من الفضة الخالصة سبعة دراهم ونصف ، وحينتُذ فالنصاب منه ستة وعشرون وثلثان على ما ذهب المه الشيافعية والحنابلة الذين يقولون لا زكاه في المفشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ،ويكون النصاب منه أثنان وعشرون ريالا وجزآن من تسعة أجزاء على ما ذهب اليــه الحنفية والمالـكية الذين يغتفرون الغش اليسير والله أعلم بحقيقة الحــال واليه المرجع والمآل

#### 📲 تمة فى زكاة الاوراق المالية (البنسكنوت) الجارى بها النعامل الان 🦫

جاء فى كتاب بهجة المشتاق فى ببان حكم زكاة الأوراق للعلامة السيد أحمد بك الحسينى تغمده الله برحمته. أن أوراق البنكنوت هى سندات ديون فما كان منها مصرحا فيه بوجوب دفع مبلغه عند الطلب أو إذا لم يذكر وقت الأداء فهو ورق دين لا يشتبه فيه واحد من الناس ، وما كان مكتوبا فيه أن صاحب الورقة أودع فى خزينة الحكومة

مبلغا ؛ وكان المعروف أن حامل الورقة متى طلب ذلك المبلغ دفع اليه من غير تأخير فكذلك أيضا ، و إن كان مذكورا في الورقة أن مبلغها مدفوع أمانة فلا يخرج ذلك عن كون الورقة سند دين لما لا يختلف فيه أحد أن هذه الأمانات تتصرف فيها الحكومة بأنواع التصرفات المفيرة لأعيانها وهذا إنلاف لها ، فصارت الحكومة ضامنة لنلك الاثمانات، ومهذا صارت دينا عليها وصارسند الأمانة في الحقيقة سند دين يَأْخَذُه وقت الطلب من بيده هذا الدند، وماكان غير مكتوب عليه شيء وهو القليل جدا فمعروف من القوانين الخاصة بتلك الا وراق أن الحكومة التي أصدرت هذه الا وراق تدفع قيمتها متى قدم اليها عامل الورقة وطلب قيمتها ، فكل هذه الا وراق بما ذكر هي سندات ديون ، ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة ( بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي، وقد نص لا روس وهواً كبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآن في تدريف أوراق البنك حيث قال « ورقه البنــك هي. ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا لدى الاطلاع لحاملها وهي يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية نفسها. غير أنه ينبغي أن تكون مضمونة لبثق الناسبالتعاملها» اه فقوله قابلة لدفع قيمتها عينا لدى الاطلاع لحاملها لم يجمل شكا في أمها سندات ديون ، ولا عبرة بما توهمه عبارته من التعامل مها كما يتعامل بالعملة المعدنية ، لأن معنى تلك العمارة أن الناس بأخذونها بدل العملة ، ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملها وأنها مضمونة يدفع قيمتها ، وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات ديون ( ثم قال الحسيني رحمه الله ) بتي أن المعاملة بهذه الأوراق إنما تتخرج على قاعدة الحوالة لمن يجيز المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة ، والحوالة كالبيم ، فمن يقول بصحة البيم بالمعاطاة يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة ، وذلك هو مذهب ﴿ السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة ﴾ فأنهم يجبزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة ، وهناك قول وجيه في مذهب ﴿ السادة الشافعية ﴾ بجيز المداملة بالمعاطاة ، وأما أسهم الشركات وأوراق الديون المسماة بالبون ، فان المعــاملة فيها لا يمكن تخريجها على قاعدة من قواعد الشرع ، فان تعامل بها أحــد فحكمها حكم المقبوض بالعقود الفاسدة على الأصح ، ومتى تلف ثمن الأوراق في يد بائعها يكون مثله أو قيمته باقيا على ملك مشتريها على تلك القــاعدة وإن كانت من أسهم شركات تجارية ففيها زكاة التجارة ، وَإِلَّا إِذَا لَمْ تَكُنَّ أَعْمَالُهُمُ الْحَارِيةِ كَشَرِكَةِ التَّرْمُوايُ وَالتَّلْمَةُونَ وَمَا شَابِهِهِمَا فَلَا زَكَاةً إِلَّا عَلَى المقبوض من المال منها إن حال عليه الحول ، وكذلك يقال في سندات الديون التي يشتريها الا شخاص فمتى اعتبرها الشخص مملوكة له أى أنه مستحق للدين المكتوب في الورقة وجب عليــه زكاة الدين كما مر ، أما الربا المقبوض فلا يجوز أكله بحال من الا حوال ، اللهم إلا · أن يكون من مال الحربيين أوكان للشخص حق على الحكومة بسبب ظلمها وأخذها الأموال

من غير مسوغ شرعي ، فيجوز لمن له مثل ذلك الحق أن يأخذ ذلك الربا ويأكله ، لكن ليس من حيث أنه رباء و إنما لأنه من باب الظافر ببعض حقه والله أعلم ؛ ثم ذكر رحمه الله ﴿ حَكُمُ الزَّكَاءُ فِي الدِّينِ الحَــال بشرطه وتُمحيلها قبــل قبض الدين على المذاهب الأربعة ﴾ مبتدءًا عذهب ﴿ السادة الشافعية ﴾ فقال ، قال في محتصر المزيي قال الشافعي وان كان له دين يقدر على أحده فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ، قال شارحة الماوردي في الحاوي الكبير قد مضت هذه المسألة مرتبة وسنذكرها على غير ذاك الترتيب ليكون التكرار مفيــدا ، اعلم أن قوله (له دّين) لأيْخُلُو من أحداً مرين، إما أن يكون حالاً أومؤجلًا« فإن كان مؤجلًا» فعلى وجهبن (أحدهما) وهو قول أبي اسحاق يكون مالكا له ، وفي زكانه قولان كالمال المفصوب (والقول النابي) وهو قول أبي على بن أبي هريرة لايكون مالكا له ولا زكاة فيه حتى يقبضه ويستأنف حوله «و إن كان الدين حالا » ( فعلى ضربين ـ أحدهما ) أن يكون على معسر فلا تلزمه زكاته قبـل قبضه ؛ فإذا قبضه فهل يزكيه لمـا مضى أو يستأنف حوله ؟ على قولين (والضرب الثاني ) أن يكون على موسر ، فهذا على ضربين (أحدها) أن يكون جاحدا ا فلا زكاة عليه قبل قبضه ، وبعسدقبضه على قولين كالدين على معسر (والضرب الثاني ) أن يكون معترفا ( فهذا على ضربين أحدهما) أن يكون مماطلا مدافعًا، فلا زكاة فيما عليه كالمال الغائب، فاذا قدم فزكاة ماعليه واجبة لما مضي قولا واحدا وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على قبضه ( والضرب الثاني ) أن يكون حاضرا فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض ، لأن هذا كالوديعة بل أحسن حالاً منها لأنه في الذمة ( فأماّ مافي ذمة العبد) من مال كتابته أو الخراج المضروب على رقبته فلا زكاة فيه على سيده حتى يقبضه ويستأنف حوله ، لأنه اليس بدين لازم والله أعلم بالصواب ﴿ وأما مذهب السادة الحنفية ﴾ فقددكر في فتحالقدير أن أبا حنيفة قسّم الدين إلى ثلاثة أقسام (قوى ) وهو بدل القرض ومال التجارة ( وضعيف) وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية و لل الخلع والصلح عن دمالعمد والدية . وبدل الكتابة والسماية ، فني القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الآداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيهما درهم، وكنذا فيما زاد فبعصابه (وفي المتوسط) لا تجب ما لم يقبض نصابا وبحول الحول عليه بعد القبض ﴿ وأما مذهب السادة المالكية ﴾ إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالافيزكيه عن كل سنة ولوقبل قبضه ﴿ وأما مذهب السادة الحنابلة ﴾ فمن له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن مبيم وحال عليسه الحول فكلما قبض شيئًا أخرج زكاته لما مضي ( وفي الدين على غير مليء روايتان ) الصحيح من

المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى ، إلى هنا انتهى ما نقله العلامة المد أحمد مك الحسيني رحمه الله

﴿ وَفَي كِتَابِ التَّبِيانَ فَي زِكَاهَ الأُعَانَ ﴾ لما صرفًا العلامة الكبير الصالح الورع الجليل الشيخ عد حمنين مخلوف العدوى أحد كبار العاماء ووكيل مشيخة الأزهر ومدير المعاهد الدينية سابقا تغمده الله برخمته ما نصه ( المطلب الخامس في زكاة الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن) اعلم أنه قد ورد الينا بتاريخ ١١ ربيع الاُول سنة ١٣٢٤ هجرية خطـاب من أحداً هالى الفيوم يتضمن المؤال عن حكم زكاتها شرعا « وصورته » إذا وجد عند شخص ورقة بنكنوت قيمتها مائة جنيه مثلا وحال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ ( فأجبناه ) إذ ذاك بوجوب الركاة فيها تخريجًا على زكاة الدين عندالسادة الشافعية ، لأن المزكى في الحقيقة هو المال المضمون بها ( وتفصيل الجواب ) أنالاً وراق المالية الجارى بها التمامل الآن في القطر المصرى معتبرة كمستندات ديون على شخص معنوى كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها وصورته — أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ كذا لحامله ، تحرر هذا السند بمقتضى الدكريتو رالمؤرخ في ٢٥ يونيوسنة ١٨٩٩ — عن البنك الأهلى المصرى الا مضاء

﴿ وَفَ كُتَابِ الْفَقَهُ عَلَى الْمُذَاهِبِ الْأُرْبِعَةُ ﴾ المطبوع على نفقة وزارة الأوقاف بمصر والمنى اشترك في تأليفه علماءا لمذاهب الأربعة مانصه - أما الأوراق المالية (البنكنوت) فهي وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا ، وتقوم مقام الذهب ف التعامل فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا ووجدت باقى الشروط المعتبرة في وجوب الركاة ، وقد ذيل هذا الحكم في الكناب المذكور بما يلى ﴿ الشافعية ﴾ قالوا الورق النقدى وهو المسمى ( بالبنكنوت ) التعامل به في صورة حوالة على البنك بقيمة إلا أنها غير صحيحة شرط لعدم وجود الاثيجاب والقبول لفظا بين المعطى والآخـــذ ، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على مالكه إلا إذا قبض قيمته ذهبا أوفضة ومضى على هذه القيمة حول كــامل ﴿ الحنابلة ﴾ قالوا لا تجب زكــاة الورق النقدى إلا إذا صرف ذهباً أو فضة ووجد فيه شروط الزكاة السابقة اه من كـتاب الفقه على المذاهب الأربعة ﴿ قلت ﴾ يعلم مما أوردنا في هذه التتمة أن الورق المالي المسمى ( بالبنكنوت ) تجب فيه الركباة كزكاةالدين الحال على الموسر الذي يمكنه الدفع، وأما تعليلالسادة الشافعية عدم صحة الحوالة بمدم وجود الا يجاب والقبول لفظا بين المعطى والآخذ فغير متفق عليسه ، فإن الأُنُّمة الثلاثة ﴿ أَمَّا حَنَيْفَةً وَمَالِكُ وَأَحَدَ ﴾ رحمهم الله يقولون بصحة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط صيغة

وأما قولهم ﴿ أعنى الشافعية ﴾ بعدم وجوب الزكاة فى الورق المذكور إلا إذا قبضت قيمته ذهبا أو فضة ومضى على هذه القيمة حول كامل بحجة عدم الأيجاب والقبول بين الآخذ والمعطى ، فنى هذا منافاة لما تقتضيه حكمة التشريع وضياع لحق الفقير، لأ ننا نجد البنوك مكدسة بالأوراق المالية وديعة للموسرين من الناس، وبعضهم بحفظها فى خزانة بيته السنين الطوال ولا يصرف منها إلا لحاجته الوقتية ، فلوقلنا بعدم الزكاة للعلة التى ذكروها لماوجبت الزكاة على أحد ، وهذا غير معقول ، فالذى أراه حقا وأدين الله عليه أن حكم الورق المالى كحكم النقدين فى الزكاة سواء بسواء ، لأنه يتعامل به كالنقدين تماما ولأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به فى أى وقت شاء ، فمن ملك النصاب من الورق المالى ومكث عنده حولاكاملا وجبت عليه زكاته باعتبار زكاة الفضة ، لان الذهب غير ميسور الآن ولا يمكنه صرف ورقة بقيمتها ذهبا ، هذا ماظهرلى والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل

سي الى هنا قل انتهى الجزء الثامن ه⊸

📲 من كتاب القتح الرباني مع شرمه بلوغ الاماني 🦈

﴿ و بليم الجزء التاسع و اوله ﴾ ﴿ باب زكاة الزرع و الثمار ﴾

نسأل الله الأعانة على التمام وحسن الختام وصلى الله وسلم على سيدنا عبد خير الأنام وآله وصحبه الغر الكرام ومن تبع هداهم إلى يوم الدين والحسد لله والحسد لله رب العالمين

### من مباحث الجزء الثامن المن مه کتاب الفتح الربانی - مع شرمه بلوغ الاتمانی ا

| الموضوع                                | صحيفة | الموضوع                              |       |  |  |  |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--|--|--|
| كلام العاماء في خروج النساء مع الحنازة | 70    | حي أبواب حمل الجنازة والسيربها ي     | ۲.    |  |  |  |
| باب من اتبع جنازة فلا يجلس             | 47    |                                      | • •   |  |  |  |
| حتى توضع                               | • • • | باب ما جاء في حمل الجنازة            | • •   |  |  |  |
| استحماب القيام للحنازة عند مرورها      | . 7.  | والاسراع بها من غير رمل              | 4 %   |  |  |  |
| فصل منه فى القيام لجنازة الكافر        | ۳.    | رموز واصطلاحات مختص بالشرخ           |       |  |  |  |
| زوالد الباب _ ومذاهب العاماء           | pp.   | گلام الجنازة وَهي محمولة على         | ٤     |  |  |  |
| فى القيام للجنازة وعدمه                | • •   | أعناق الرجال                         | ••    |  |  |  |
| باب من قال بنسخ القيام للجنازة         | 45    | الرفق بالجنازة عند حملها             | 0     |  |  |  |
| زوائد الباب ــ واختلاف العاماء         | 49    | كراهة اتباع الجنازة بنار ونصب        | ٦     |  |  |  |
| في نسخ أحاديث القيام للحنازة           | •     | سرادق للتعزية                        | . • • |  |  |  |
| باب ثناء الناس على الميت وشهادتهم له   | ٤٠    | أحاديث الزوائد فى كيفية جمل الجنازة  | ١٠    |  |  |  |
| من شهد له اثنــان فأكثر بالخير         | १र    | باب المشي امام الجنازة وخانها        | ••    |  |  |  |
| وجبت له الجنة                          | ••    | ما جاء في الركوب معها                | 11    |  |  |  |
| زوائد الباب _ وكلام العلماء في         | ŧΥ    | الراك مع الجنازة يكون خلفها          | 14    |  |  |  |
| شهادة الناس للميت بالخير أو الشر       | ••    | شيء من مناقب ثابت بن الدحداحة        | 14    |  |  |  |
| باب النهي عن سب الاموات                | ٤٨    | ناريخ وفاة الأمام على بن أبي طالب    | . 17  |  |  |  |
| وذكر مساويهم                           | • •   | وولده الحسن رضي الله عنهما           | • •   |  |  |  |
| كلام العلماء في الجميع بين احاديث      | ٥١    | زوالد الباب وكلام العاماء في         | 18    |  |  |  |
| النهى عن سب الأموات وبين               | ••    | أحكام السير مع الجنازة               | • •   |  |  |  |
| احادیث الجواز                          | ••    | باب النهي عن اتباع الجنازة بنار      | 19    |  |  |  |
| سنزا بواب الدفئ واحكام الفبوري         | ٥٢    | او صیاح أو نساء                      |       |  |  |  |
| باب اختيار اللحد على الشق و تعميق      | • •   | ما جاء في اتباع النساء الجنازة       | 71    |  |  |  |
| القبروتوسيمه ودفن الاثنين والثلاثة     | • • • | التشديد في عــدم خرو ج النساء        | 77    |  |  |  |
| في قبرواحد إذا اقتضى الحال ذلك         | • •   | الى الجنائز -                        | ••    |  |  |  |
| زوائد البياب _ وكلام العلماء           | ٥٦    | زوائد الباب _ وكلام العلماء في       | 44    |  |  |  |
| في الشق واللحد                         | • •   | ا اتباع الجنازة بصوت او صیاح         | ٠٠    |  |  |  |
| باب من أين يدخل الميت قبره             | ٥٧    | ما يفعله الناس امام الجنازة من الذكر | 71    |  |  |  |
|                                        | J 1   | والقراءة ومحوذلك بدعة مذمومة         |       |  |  |  |

|   | الموضوع                                  | صحيفة   | الموضوع                           | صحيفة |
|---|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| - | باب صنع طعام لأهل الميت وكراهته          | 94      | ما يقال عند وضع الميت في القبر    | ۸٥    |
|   | منهم لأجل أجماع الناس عليه               | • •     | زوائد الباب                       | 71    |
|   | مذاهب الأثمة في كراهة الجلوس             | 47      | مذاهب الملماء في كيفية إدخال      | 77    |
|   | للتمزية وأنه بدعة                        | ••      | الميت القبر                       |       |
|   | باب وصول ثواب القرب المهداة              | 44      | مذاهب العلماء فيما يقال عند دفن   | 78    |
|   | إلى الموتى                               | ••      | الميت ومَن أولى بأدخاله فى القبر  | ••    |
|   | زوائد الباب_وحديث يَـسقلب                | 1.1     | فائدة في أمور يستحب فعلمها للميت  | ٦٥    |
|   | القرآن                                   | • • •   | تتمـة فيما ورد في الدعاء للميت    | ••    |
|   | مبحثقيم من كتاب الروح للحافظ             | • • •   | لمد دفنه .                        | **    |
|   | ابن القيم في حكم القرب المهداة إلى       | •••     | زوائدالباب وما جاء فى تلقين الميت | 77    |
|   | الميت                                    |         | باب ما جاء فى الدفن ليلا          | ٦٧    |
|   | مذاهب العلماء في ذلك نقلا عرب            | 1.4     | بيان الأوقات المنهى عن الدفن فيها | ٦٨    |
|   | الحافظ ابن القيم في كتاب الروح           | • • • • | باب تسوية القبور ورش الماء عليها  | ٧٠    |
|   | الفراب عذاب الفير الم                    | 1.7     | الدليل على هدم القبور المرتفعة    | ٧١    |
|   | باب ما جاء في هول القبر وفتنته           | • • •   | و تسویتها                         | ••    |
|   | والسؤال فيه وشدته                        |         | اختلاف العلماء في أفضلية تسنيم    | 77    |
|   | ابتلاء الأمة المحمدية في قبورها          | 11.4    | القبور أوتسطيحها والجمع بين ذلك   |       |
| I | مشروعية التموذ من فتنة القبر الخ         | 117     | اتفاق الانمة على بحريم رفعالقبور  | **    |
|   | سؤال الميت في القبر وما يلاقيه           | 115     | وبناءالقباب وما في ذلك من المفاسد |       |
|   | زوائد الباب وكلام العلماء في فتنة        | 117     | باب النهي عن البناء على القبور أ  | ٧٨    |
|   | القبر وعذابه                             |         | و تقصيصها                         | V4    |
|   | باب عُذَاب القبر والثموذ منه             | 114     | النهى عن الجلوس على القبر         |       |
| ì | ثبوت عذاب القبر بالكتاب والسنة           | 17.     | والصلاة اليه او عليه              | ٨٠    |
|   | فصل منه في عذاب الكفار واليهود           | 175     | النهى عن كسر عظم الميت وأنه       |       |
|   | في القبر                                 | • • •   | G                                 | A£    |
|   | فصل أن في عذاب أهل الجاهلية              | 170     | String Diam Offers O Street 12    | 1     |
|   | في القبر                                 |         | المراجعة المسترون                 | AV.   |
|   | ى اللبر<br>فصل ثالث في عذاب عصاةالمؤمنين | 171     |                                   | 1     |
|   | في القبر وما <i>بخفقه عنهم</i>           | 1       | 3, 0                              | ••    |
|   | `                                        |         | 1                                 | 1 31  |
|   | وضع الجريد على القبريخفف العذاب          | . 11    | ما عب عدى ودى المعرية ومبها       |       |

| الموضوع                                 | محيفة ا | الموضوع                                 | معيفة        |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------|
| وهل يسمم الميت قول الحي ؟               | ממכ     | من أسباب عذاب القبر عدم التحفظ          | 14.          |
| استحباب الملام على أهل المقبرة          | 140     | من البول                                | ) » »        |
| والدعاء لهم                             | מממ     | فصل رابع فيما جاء في ضغطة القبر         | 144          |
| زوائد البــاب _ وكلام العلماء في        | 174     | ذب الحافظ ابن حجر عن حديث               | 140          |
| آداب زيارة القبور                       | מממ     | حذيفة في ضفطة القبر                     | מממ          |
| في هديه عِلَيْكِيْرُ في زيارة القبور من | 174     | زوائد الباب_ومذاهب أهلالمنة             | 144          |
| كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله         | 223     | في عذاب القبر وضفطته                    | b D D        |
| کناب الرظاف کے                          | 141     | كلام الحافظ ابن القيم فيأمور مهمة       | 144          |
| باب ما ورد فی فضاما                     | מממ     | تتعلق بأحوال البرزخ                     | ממת          |
| ما ورد في البخيل والمتصدق               | 114     | الأسباب الموجبة لمذاب القبر             | 120          |
| قصة الرجل الصالح صاحب الحديقة           | 17.1    | خاتمة في الأسباب المنجية منه            | « « <b>«</b> |
| باب افتراض الزكاة والحث عليها           | 144     | باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش        | 124          |
| مشروعية قتال مانع الزكاة                | 197     | لغرض صحير ح                             | «««          |
| ما ورد فى فضل الخيل واقتنائها الخ       | 190     | باب النهي عن اتخاذ المساجد على          | 101          |
| ما جاء في الحمر ومذاهب الأنمة في        | 197     | القبور                                  | » ກົກ        |
| زكاة الخيل                              | מממ     | فضل الصلاة على النبي عُلِيَّانَةٍ وأنها | 108          |
| عذاب مانع زكاة المواشى                  | 194     | تبلغه وهو في قبره                       | מממ          |
| عذاب مانع زكاة النقدين                  | ۲٠٠     | مذاهب العاماء في اتخاذ القبور           | 107          |
| التحذير من قبول الزكاة للاُعانة         | 7.4     | مساجلا                                  | «««          |
| على معصية                               | מממ     | ابواب زبارة القبور 👺                    | 107          |
| زوائد الباب                             | ۲۰٥     | باب استحبابها للرجال دون النساء         | ממונ         |
| اتفاق المذاهب على فرضية الزكاة          | 7.7     | حديث زيارة النبي مُشِيِّدٌ قبر أمه      | 109          |
| باب ما جاء فی کـتاب رسول الله           | 7.4     | زوائدالباب _ ولمنزو ارات القبور         | 171          |
| وَلِيْكِنِيْ الذي جمع فيه فرائض الصدقة  | """     | كلام العلماء في حكم زيارة النساء        | 174          |
| ما جاء فىز كاة الأبل والغنم             | ۲۰۸     | للقبور                                  | »»»          |
| مذاهب الأثمة في زكاة الخليطين           | 4.4     | مبحث مهم في نجاة والدى النبي وللسيانة   | 178          |
| حديث على رضى الله عنه الجامع            | 711     | وهو خلاصة كتاب مسالك الحنفا             | פפפ          |
| لزكياة الأبل والغم                      | מממ     | في والدى المصطفى مُشَيِّعَادُ للحافظ    | מממ          |
| مذاهب الأئمة في زكاة الأبلوالهم         | 714     | حلال الدين السيوطي رحمه الله            | ממפ          |
| ا باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة       | 710     | باب ما يقسال عنسد زيارة القبور          | 177          |

| الموضوع                                  | صحيفة          | الموضوع                                        | معيفة    |  |  |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|--|--|
| (باب زكاة الذهب والفضة )                 | 777            | كلام العلماء في أخذ الزكاة قهراً               | 414      |  |  |
| زكاة الفضة ربع العشر                     | 720            | وتفريم مانعها                                  | מממ      |  |  |
| ما دواه ابن أبي شيبة رحمه الله في        | 781            | زكاة البقر والنمار وبيان المسن                 | 77.      |  |  |
| مصنفه من الآثار في نصاب الذهب            | מממ            | والتبيع                                        | מממ      |  |  |
| وما يؤخذ منه                             | »»»            | باب زكاه البقر وما جاء في الوقص                | 771      |  |  |
| مذاهب العلماء في نصاب الذهب              | 727            | بيان نصاب البقر وما يؤخذ منها                  | 777      |  |  |
| والفضة                                   | »»»            | ما جاء في الأوقاص وقول العلماء                 | 774      |  |  |
| بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ         | 722            | فى ذلك                                         | 000      |  |  |
| أمرها في الأسلام وضبط مقدارها            | »»»            | روائد الباب في زكـاة البقر                     | 775      |  |  |
| كلام الأمام سلمان الخطابي رحمه           | »»»            | مذاهب العلماء في الوقص ونصاب                   | 770      |  |  |
| الله في ذلك                              | »»»            | البقر                                          | )) )) )) |  |  |
| كــــلام الماوردي رحمه الله في ذلك       | 720            | باب اجتناب كرائم أموال الناس                   | 777      |  |  |
| كلام الخطابي رحمه الله في ذلك            | »»»            | في الزكماة                                     | מממ      |  |  |
| كلام العلامة الشيخ مصطفى الذهبي          | 757            | من دعاً له النبي وَلِيُشِيِّرُو بالبركة لكو نه | 777      |  |  |
| في ذلك                                   | מממ            | دفع في الزكاة أفضل مما عليه                    | מממ      |  |  |
| ضبطنصاب الذهب والفضة بالعمامة            | 727            | رد النبي عَلَيْكُ ما أُخذه المصدق من           | 74.      |  |  |
| المتداولة نقلا عن العلامة الذهبي         | <b>))))</b>    | كرائم الأموال في الصدقة الماذويه               | 000      |  |  |
| تتمة في زكاة الأوراق الماليــة           | 000            | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | 727      |  |  |
| (البنكنوت) الجارى بها التعامل الان       | <b>D</b> >> >> | المواشى                                        | מממ      |  |  |
| حكم الزكاة في الدين الحال بشرطه          | 729            | زوائد الباب ومذاهب العلماء فيما                | 744      |  |  |
| وتعجيلها قبــل قبض الدين على             | מנומ           | يجوز أخذه في الصدقة من المواشي                 | >>> D    |  |  |
| المذاهب الأربعة                          | »»»            | وما لا يجوز                                    | מממ      |  |  |
| فتوى فضيلةالعلاّمة الكبير الشيخ          | 04.            | باب عدم الزكاة في الرقيق والخيل                | 445      |  |  |
| محمد حسنين مخلوف رحمه الله في            | »»»            | والحمر                                         | 0000     |  |  |
| وجوب الزكاة في ورق (البنكنوت)            | ***            | زوائد الباب وحجة من قال بوجؤب                  | 747      |  |  |
| تحقيق أن ورق ( البنكنوت ) تجب            | 701            | الزكاة في الخيل                                | ) »»»    |  |  |
| فيه الزكاة ولو قبـل صرفه حيث             | ***            | مذاهب العلماء في زكاة الخيـل                   | 747      |  |  |
| بلغ النصاب وحال عليه الحول               | ***            | والرقيق                                        | ***      |  |  |
| تم الفي س محمد الله وعونه وحدد توفيقه كا |                |                                                |          |  |  |

مر الفهرس بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ﷺ وي وي الفهرس بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ﷺ

| تصويب الخطأ الواقع في الجزء الثامن من كتاب الفتح الرباني وشرحه بذكر الصواب وحده |            |              |                |          |     |                    |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|-----|--------------------|----|-----|
| المواب                                                                          | س          | ص            |                | س ا      | ا ص | الصواب             | س  | ص   |
| مأريد                                                                           |            | 124          | ءَـباً د       | W        | ٨٨  | رجلا               | 19 | ٥   |
| محارب بن داار                                                                   | ì          | 104          | •              | 18       | ۸۸  |                    |    | 17  |
| الدنورها                                                                        | i          | 177          | 2 7            | }        | 44  | عمرو بن عوف        | Y  | ١٤  |
| وخرقوا البذين                                                                   |            | 177          |                | ٣        | 1.7 | وعمرم وعثمان       | ٨  | 10  |
| أفول لهمءق                                                                      |            | ۱۷۷          | حتى يبـل       |          |     | عن عبدالله بن عمرو | 71 | 71. |
| قـرت                                                                            |            |              | هذا كان منز لك | 1        | 1.9 | يمنى نافعاً        | ۱٧ | ۲۸  |
| التحديد                                                                         |            | 77           |                | ٩        | 11. | عبيد الله بن مقسم  |    | ٣١  |
| يواثب                                                                           |            | 191          | <b>.</b> .     |          | 114 |                    | ١  | 40  |
| خباته                                                                           |            |              |                | <b>1</b> | 174 | الزيادي            |    | ٤٤  |
| بغث                                                                             |            | 1.99         |                | 14       | 177 | يضطروا             | ١  | 14  |
| نفدت                                                                            | ٤          | ۲ • ٤        | فنهيتهما       | ٣        | ۱٤٠ | فاذا نفروا         | 11 | 77  |
| مجتمع                                                                           | : <b>4</b> | ۲٠۸          |                |          | ۱٤٠ |                    | 1  | YY  |
| ا ومائة                                                                         | ۲          | <b>* 1</b> 0 | فلولا إذا بلغت | 14       | 12. | عن سميل            | 72 | YA  |

نرجو إصلاح ما وقع في هذا الجزء من الخطأ بما في هذا الجدول من الصواب

# كتب حديثة الطبع تطلب من مكتبة الفتح الرباني

تَارِيحُ ابن خلدون : نجز منه ثلاثة أجزاء وثمن الجزء ١٥ غرسا مصريا ، وعن قريب يظهر الجزءان الرابع والخامس

الحلل السندسية ، في الأخبار والآثار الأندلسية بقلم أمير للبيان الأمير شكيب أرسلان ، نجز منه جزءان وسيصدر الجزء الثالث قريبا وعن الجزء ١٥ غرشا

الأنشاء الفني: للمدارس الابتدائية ، والثانوية ، بنين . وبنات والمعلمين والمعلمات والمــدارس الصنــاعية وطلبة الشهادتين ، الابتــدائية والثانوية بالجامعة الأزهرية ، معلى تأليف كالستاذين الفاضلين « عبد العزيز عطية \_ و حسن البنا » المتخرجين في دار العلوم والمدرسين بالمدارس الأميرية — وعمنه سبعة غروش مصرية غير أُجرة البريد

حَمْ تَمْدِيهِ ﴾ أصحاب المكتبات لهم ثمن خاص ، وتطلب الكتب المذكورة بعنوان ﴿ أحمد عبد الرحمن البنا ﴾ صاحب مكتبة الفتح الرباني بعظفة الرسام رقم ٥ بالفورية بمصر